

# بِسْمُ السِّهُ الرَّجِمِ الرَّحِمِ الرَّحِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ الرَ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَيُ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَانِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَٱلتَّمُ مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَاكُمُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

### • أُمَّا بِعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ اللهِ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّادِ.

### • أُمَّا بِعْدُ:





### تَوْطِئَةُ وَتَمْهِيدُ:



فَلَقَدْ بَعَثَ اللهُ -تَعَالَىٰ- رَسُولَهُ مِلْكُانَةُ بِمَا بَعَثَ بِهِ إِخْوَانَهُ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِهِ، بَعَتَهُمْ جَمِيعًا بِرِسَالَةِ التَّوْحِيدِ؛ لِتَكُونَ الْعِبَادَةُ للهِ تَعَالَىٰ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِهِ، بَعَتَهُمْ جَمِيعًا بِرِسَالَةِ التَّوْحِيدِ؛ لِتَكُونَ الْعِبَادَةُ للهِ تَعَالَىٰ وَلَمُهُمْ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- قَالُوا لِأَقْوَامِهِمْ: وَحُدَهُ، وَكُلُّهُمْ -صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- قَالُوا لِأَقْوَامِهِمْ: ﴿ الْعَرَافَ: ٥٩].

وَالرَّسُولُ مِنْ اللَّهُ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَنْ يَشْهَدُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ، بَلْ أَنْ يَشْهَدُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَيَعْتَقِدُوا ذَلِكَ بِقُلُوبِهِمْ.

فَلَيْسَ مَقْصُودُ الرَّسُولِ اللَّيْ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، إِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَعَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِمَعْنَاهَا، وَتَحْقِيقِهَا وَالْعَمَل بِمُقْتَضَاهَا.

فَالْمُرَادُ مِنْهُمُ الْعِلْمُ بِمَعْنَاهَا، وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا، وَالْبُعْدُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُنَافِيهَا، وَالْمُنَافِقُونَ قَالُوهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَأَظْهَرُوا الْإِسْلامَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهَا يُقَالُوبِهِمْ، فَكَانُوا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ.



قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَجِمْ لِللهُ (١): «وَعِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ: هِيَ أَصْلُ الدِّينِ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ بِهِ الْكُتُبَ، فَقَالَ جَلَّوَعَلاَ: ﴿ وَسُعَلَ مَنْ التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ الرُّسُلِنَا آَجَعَلُنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ١٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وَقَالَ جَلَّوَعَلَا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ. لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وَكَانَ النَّبِيُّ وَالْكِيْلَةِ يُحَقِّقُ التَّوْحِيدَ وَيُعَلِّمُهُ أُمَّتَهُ»، وَيَحْرِصُ عَلَىٰ بَيَانِهِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، فِي الْحَرْبِ وَفِي السِّلْمِ، فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.

كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْكُ مُ التَّوْحِيدَ وَيُحَذِّرُ مِنَ الشَّرْكِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيهِ.

«وَكُلُّ هَذَا لِتَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الدِّينِ وَرَأْسُهُ، الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ عَمَلًا إِلَّا بِهِ، وَيَغْفِرُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى لِصَاحِبِهِ وَلَا يَغْفِرُ لِمَنْ تَرَكَهُ، كَمَا قَالَ جَلَّوَعَلَا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّ ٱللهَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

وَلِهَذَا كَانَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ أَفْضَلَ الْكَلَامِ وَأَعْظَمَهُ، فَأَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٥٥٠].

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي»: ۳/ ۳۹۷.



وَقَالَ رَبِيْنَا: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١)»(٢).(\*).

مِنْ رَحْمَةِ رَبِّنَا تَبَارَكَوَتَعَالَى بِعِبَادِهِ: أَنْ أَرْسَلَ لَهُمُ الرُّسُلَ، بَدْءًا بِنُوحِ التَّكِيْنَ وَانْتِهَاءً بِمُحَمَّدٍ وَلِنَّهِي عَنِ الشِّرْكِ؛ قَالَ وَانْتِهَاءً بِمُحَمَّدٍ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

عِبَادَةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ.

كَلِمَةُ التَّوْجِيدِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " تَضَمَّنَتِ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ.

تَضَمَّنَتْ نَفْيَ عِبَادَةِ مَا سِوَىٰ اللهِ، وَإِثْبَاتَ الْعِبَادَةِ للهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ؛ فَمَنْ عَبَدَ اللهَ وَلَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَلَيْسَ بِمُوَحِّدٍ، وَمَا أَكْثَرَ الْجَهْلَ بِذَلِكَ فِي هَذَا الزَّمَانِ!

لَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ومُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 170]؛ أَوَّلُهُمْ نُوحٌ الطَّيْكِينَ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ مِنْ اللَّيْئِينِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «السنن»: ٣/ ١٩٠، رقم (٣١١٦)، من حديث: مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ضَيْلِيَّهُ.

والحديث حسنه الألباني في «إرواء الغليل»: ٣/ ١٤٩، رقم (٦٨٧).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي»: ۳/ ۹۹۹-۲۰۰.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ» -الْجُمُعَةُ ١٢ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ٢٨-٩-٠١٢م.



وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّاۤ أَوْحَيۡنَاۤ إِلَيْكَ كُمَاۤ أَوْحَيُنَاۤ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِۦٛ ﴾ [النساء: ١٦٣].

أَرْسَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، ثُمَّ بَيَّنَ الْحِكْمَةَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿لِتَالِّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾.

وَالرُّسُلُ: هُمُ الْأَدِلَاءُ عَلَىٰ اللهِ، هُمُ الْقَادَةُ إِلَىٰ مَرْضَاتِهِ وَجِنَانِهِ؛ فَبِهِمْ يُعْرَفُ اللهُ وَالطُّرُقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَيْهَا؛ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ اللهُ وَتُعْرَفُ مَرْضَاتُهُ وَالطُّرُقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَيْهَا؛ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ اللهُ وَتَعْرَفُ مَرْضَاتُهُ وَالطُّرُقُ الْمُوصِّلَةُ إِلَيْهَا؛ فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ اللهُ عَلَيهِمْ وَسَلمَ-.

وَاللهُ تَبَارُكَوَتَعَالَى أَرْسَلَ هَذَا الرَّكْبَ الْمُبَارَكَ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ؛ مِنْ أَجْلِ هِدَايَةِ الْبَشَرِيَّةِ لَمَّا حَادَتْ عَنِ الطَّرِيقِ وَضَلَّتْ، وَدَخَلَ الشِّرْكُ عَلَيْهَا فِي قَوْمِ فَدَايَةِ الْبَشَرِيَّةِ لَمَّا حَادَتْ عَنِ الطَّرِيقِ وَضَلَّتْ، وَدَخَلَ الشِّرْكُ عَلَيْهَا فِي قَوْمِ نُوحٍ، فَأَرْسَلَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى نُوحًا وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ، إِلَىٰ أَنْ جَاءَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ مَنْ بَعْدِهِ، إِلَىٰ أَنْ جَاءَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَدَعْوَتُهُمْ وَاحِدَةٌ: عِبَادَةُ اللهِ، وَاجْتِنَابُ الطَّاغُوتِ.

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَىٰ مُحَّمِد -صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ-؛ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ تعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ، وَالْإِيمَانَ بِهِ.



قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَحَلَّاللهُ(١): «مَعْنَىٰ الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ الْعَبْدُ بِهِ حَدَّهُ؛ مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ».

فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا؛ يُحَذِّرُهُمْ، وَيُنْذِرُهُمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِه جَلَّوَعَلا.

فَكُلُّ الرُّسُلِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ:

الْأُوَّلُ: الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ.

وَالثَّانِي: النَّهْيُ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وَالْكُفْرُ بِهِ.

وَالطَّاغُوتُ يَشْمَلُ: كُلَّ مَنْ عُبِدَ بِبَاطِل.

إِذَنْ؛ أَرْسَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُرْسَلِينَ دَاعِينَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْكُفْرِ بِكُلِّ مَنْ وَمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ جَلَّوَعَلَا، فَجَاؤُوا جَمِيعًا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ")، وَهِيَ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ.

فَمَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ: نَفْيُ اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَىٰ اللهِ، وَإِثْبَاتُهَا للهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ؛ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ. (\*).

### 80%%%QQ

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين»: ١/ ٠٤، وانظر: «القول المفيد على كتاب التوحيد»: ٢/ ١٦٨.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ: «شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ» - «الْمُحَاضَرَةُ الثَّالِثَةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ» - «الْمُحَاضَرَةُ الثَّالِثَةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ» - السَّبْتُ ٢١ مِنْ رَمَضَانَ ١٤٣٥هـ/ ١٩-٧-٢٠١م.

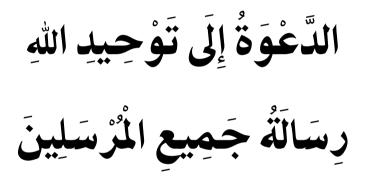





# خَلَقَ اللهُ اخْلُقَ لِتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ



إِنَّ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ هُوَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ، وَهُوَ الْأَسَاسُ لِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ، وَضِدُّهُ: الشِّرْكُ، وَهُوَ أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ﴾؛ أَيْ: أَوْجَدْتُ إِيجَادًا مَسْبُوقًا بِالتَّقْدِيرِ.

﴿ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾؛ أَيْ: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِأَيِّ شَيْءٍ إِلَّا لِلْعِبَادَةِ.

وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لِيعَبُدُونِ ﴾: لِتَعْلِيل بَيَانِ الْحِكْمَةِ مِنَ الْخَلْقِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُونَ ﴾ [النحل: ٣٦].

﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا ﴾؛ أَيْ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾: فِي كُلِّ طَائِفَةٍ، وَقَرْنٍ، وَجِيلٍ مِنَ النَّاسِ ﴿ رَّسُولًا ﴾؛ الرَّسُولُ: مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ، وَجِيلٍ مِنَ النَّاسِ ﴿ رَّسُولًا ﴾؛ الرَّسُولُ: مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ، وَالْبَرْعُوا، وَفَارِقُوا ﴿ أَلَتُ اللَّهُ الْعَبْدُ كُوا، وَفَارِقُوا ﴿ وَأَجْتَنِبُوا ﴾: وَالنَّرُكُوا، وَفَارِقُوا ﴿ أَلْكَ لَاللَّا عُورَتَ ﴾: مِنَ الطَّغْيَانِ، وَهُو مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ؛ وَهُو كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ؛ مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَثَبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ.



الطَّاغُوتُ: كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ -كَالْأَصْنَامِ-، أَوْ مَتْبُوعٍ - كَالْكُهَّانِ، وَالسَّحَرَةِ-، أَوْ مُطَاعٍ -كَمَنْ تَوَلَّىٰ أَمْرًا وَأَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ عَلَا-؛ فَلَا يُنَفَّذُ أَمْرُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَتَنْبَغِي طَاعَتُهُ فِيمَا سِوَاهُ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [الإنسان:٣٦].

بَيَّنَ لَنَا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحِكْمَةَ مِنْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ عَبَثًا وَلَا سُدًى، وَإِنَّمَا خَلَقَهُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِبَادَتِهِ.

وَالْعِبَادَةُ: هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.

وَأُوَّلُ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ، وَوَصَّىٰ، وَأَوْجَبَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ: أَنْ يُعْبَدَ وَحُدَهُ دُونَ سِوَاهُ.

التَّوْحِيدُ شَرْطُ صِحَّةٍ لِكُلِّ أَمْرٍ يُتَعَبَّدُ بِهِ للهِ جَلَّوَعَلَا، فَالتَّوْحِيدُ شَرْطُ فِي صِحَّةِ الْعَبَادَةِ؛ فَأَعْمَالُ الْعِبَادِ؛ مِنْ صَلَاةٍ، وَزَكَاةٍ، وَذِكْرٍ، وَاسْتِغْفَارٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لَا اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى إِلَّا إِذَا وَحَدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَ الْعَهْا، وَأَفْرَدَهُ بِالْعِبَادَةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنَّ اللهَ قَرَنَ الْأَمْرَ بِعِبَادَتِهِ بِالْأَمْرِ بِتَرْكِ الشِّرْكِ؛ فَقَالَ جَلَّوَعَلاَ: ﴿أَنِ اَعَبُدُوا ٱللهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ ﴾.

فَلَا يَقْبَلُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَمَلًا إِلَّا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ؛ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ.



«فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّىٰ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّىٰ صَلَاةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّىٰ صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ؛ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الْعَبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ» (١).

فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّىٰ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ؛ وَلِذَلِكَ يَظْلِمُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ ظُلْمًا بَيِّنًا إِذَا أَهْمَلَ مَعْرِفَةَ التَّوْحِيدِ، وَإِذَا عَرَفَ التَّوْحِيدَ فَلَمْ يُحَقِّقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لَهُ عَمَلٌ إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّىٰ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ.

وَالْعِبَادَةُ: هِيَ غَايَةُ الذُّلِّ مَعَ غَايَةِ الْحُبِّ؛ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْعِبَادَةُ: هِيَ غَايَةُ الذُّلِّ مَعَ غَايَةِ الْحُبِّ؛ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَخُلِللْهُ (٢):

مَعْ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ مَا دَارَ حَتَّىٰ قَامَتِ الْقُطْبَانِ لَا بِالْهَوَىٰ وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَعِبَادَةُ السرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ وَعَلَيْهِ مَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِسِ وَعَلَيْهِ مَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِسِ وَلِهِ وَمَدَارُهُ بِالْأَمْرِ أَمْسِرِ رَسُولِهِ

وَالْعِبَادَةُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) مقدمة «القواعد الأربعة» لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، طبع ضمن «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»: ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>۲) «الكافية الشافية»: ص۱۷۹ – ۱۸۰، البيت رقم ۱۱۵ إلىٰ ۵۱۲، (مكة: دار عالم الفوائد، ط۱، ۱۲۸هـ).

<sup>(</sup>٣) «العبودية» من مجموع الفتاوي لابن تيمية: ١٠/ ١٤٩.



وَالْعِبَادَةُ الَّتِي يَقْبَلُهَا اللهُ تَعَالَىٰ هِيَ مَا تَوَفَّرَ فِيهَا شَرْطَانِ:

\* الْإِخْلَاصُ للهِ؛ حَيْثُ لَا شِرْكَ فِيهَا.

\* وَالْمُتَابَعَةُ لِلنَّبِيِّ وَلَيْنَا إِن كَيْثُ لَا بِدْعَةَ فِيهَا.

فَإِذَا اخْتَلَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ -وَهُوَ الْإِخْلَاصُ-، فَدَخَلَ الشِّرْكُ الْعِبَادَةَ؛ كَانَ مَنْ أَتَىٰ بِذَلِكَ غَيْرَ عَابِدٍ للهِ، وَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطُ الْمُتَابَعَةِ؛ صَارَتِ الْعِبَادَةُ ابْتِدَاعًا فِي دِينِ اللهِ.

وَالشِّرْكُ يُبْطِلُ الْعِبَادَةَ كَمَا أَنَّ الْحَدَثَ يُفْسِدُ الطَّهَارَةَ؛ فَأَيُّ عِبَادَةٍ خَالَطَهَا شِرْكٌ أَوْ دَاخَلَهَا فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ، كَمَا أَنَّ الطَّهَارَةَ إِذَا خَالَطَهَا أَوْ بَاشَرَهَا الْحَدَثُ فَسَدَتْ. (\*).

### 8O 攀 攀 缀

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ: «شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ» - «الْمُحَاضَرَةُ الثَّالِثَةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ» - «الْمُحَاضَرَةُ الثَّالِثَةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ» - السَّبْتُ ٢١ مِنْ رَمَضَانَ ١٤٣٥هـ/ ١٩-٧-٢٠١٤م.





# مِلَّهُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ الطَّكِيْلَ هِيَ الْإِسْلَامُ وَدَعْوَةُ التَّوْحِيدِ



«إِنَّ اللهَ أَمَرَ نَبِيَّنَا وَأَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَهِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عَقَائِدَ وَأَخْلَاقٍ وَأَعْمَالٍ قَاصِرَةٍ وَمُتَعَدِّيةٍ، فَقَدْ آتَاهُ اللهُ رُشْدَهُ وَعَلَّمَهُ الْحِكْمَةَ مُنْذُ كَانَ صَغِيرًا، وَأَرَاهُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِهَذَا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ يَقِينًا وَعِلْمًا وَقُوَّةً فِي دِينِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ بِالْعِبَادِ»(١). (\*).

قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ َ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمِمْ إِنَّا بُرُءَ وَلَا يَئْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَآ } أَبَدًا بُرَا مِنْكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَآ } أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَ ﴾ [المُمْنَحَنةُ: ٤].

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ -أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ - قُدُوةٌ حَسَنَةٌ تَقْتَدُونَ بِهَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِي مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ حِينَ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ الْمُشْرِكِينَ: إِنَّا بَرِيئُونَ مِنْكُمْ وَمِنَ الْآلِهَةِ التَّي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، كَفَرْنَا بِأَنَّنَا مِنْكُمْ وَبِأَنَّكُمْ مِنَّا، فَلَا وِلَايَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.

<sup>(</sup>١) «تيسير اللطيف المنان» طبع ضمن «مجموع مؤلفات الشيخ السعدي»: ٣/ ١٩٣.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنَ: «التَّعْلِيقُ عَلَىٰ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ خُلَاصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ».



وَكَفَرْنَا بِأَنَّ لَكُمْ حَقَّ الْقَرَابَةِ أَوِ الْمُوَاطَنَةِ، وَكَفَرْنَا بِمَا تُؤْمِنُونَ بِهِ مِنْ بَاطِل، فَلَا نُبَالِي بِكُمْ وَلَا بِآلِهَتِكُمْ، وَظَهَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَشِدَّةُ الْكَرَاهِيَةِ، فَنَحْنُ أَعْدَاؤُكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْدَاءٌ لَنَا.

وَنَحْنُ نُبْغِضُكُمْ بُغْضًا لَا يَزُولُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْتُمْ تُبْغِضُونَنَا لِأَنْنَا نُقَاوِمُ شِرْكَكُمْ وَنُحَطِّمُ أَصْنَامَكُمْ. (\*).

وَقَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَيُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٨].

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا بِتَوْفِيقِكَ لَنَا وَهِدَايَتِنَا مُخْلِصَيْنِ مُطِيعَيْنِ خَاضِعَيْنِ لَكَ، رَبَّنَا وَاجْعَلْ بَعْضَ أَوْلَادِنَا بِحِكْمَتِكَ وَتَوْفِيقِكَ جَمَاعَةً خَاضِعَةً مُنْقَادَةً لَكَ.

رَبَّنَا وَعَلِّمْنَا وَبَصِّرْنَا شَرَائِعَ دِينِنَا وَأَعْمَالَ حَجِّنَا وَالْأَمَاكِنَ الْخَاصَّةَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِعِبَادَتِكَ، وَتَجَاوَزْ عَنَّا بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ، وَتَقَبَّلْ مِنَّا تَوْبَتَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ جَعَلْتَهَا لِعِبَادَتِكَ، وَتَجَاوَزْ عَنَّا بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ، وَتَقَبَّلْ مِنَّا تَوْبَتَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ كَثِيرُ الْقَبُولِ لِتَوْبَةِ التَّائِمِينَ مِنْ عِبَادِكَ الدَّائِمُ الرَّحْمَةِ بِهِمْ. (\*٢٠).

وَقَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنُبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

وَضَعْ فِي ذَاكِرَتِكَ أَيُّهَا الْمُتَلَقِّي لِآيَاتِنَا حِينَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ السَّلِيُّلِا دَاعِيًا رَبَّهُ، بَعْدَ أَنْ أَسْكَنَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ مَكَّةَ؛ رَبِّ اجْعَلْ مَكَّةَ بَلَدًا ذَا أَمْنٍ، يَأْمَنُ كُلُّ مَنْ فِيهَا، وَأَبْعِدْنِي وَأَبْعِدْ بَنِيَّ عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ» [الْمُمْتَحَنَةُ: ٤].

<sup>(\*/</sup> ٢) مَا مَرَّ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ» [البقرة: ١٢٨].



﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيۡ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴾: أي اجْعَلْنِي وَبَنِيَّ فِي جَانِبٍ وَعِبَادَةَ الْأَصْنَام فِي جَانِبٍ وَعِبَادَةَ الْأَصْنَام فِي جَانِبٍ آخَرَ. (\*).

فَإِذَا كَانَ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ إِبْرَاهِيمُ السَّلِيُّلِ -وَهُوَ الَّذِي عَادَىٰ أَبَاهُ وَقَوْمَهُ، وَكَسَّرَ الْأَصْنَامَ، وَدَعَا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَحْدَهُ - إِذَا كَانَ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ إِبْرَاهِيمُ الْأَصْنَامَ، وَدَعَا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَحْدَهُ - إِذَا كَانَ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ إِبْرَاهِيمُ يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الشِّرْكَ، وَيَدْعُو رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يُجَنِّبُهُ وَذُرِيَّتَهُ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ فَوَالْجَنْبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: «فَمَنْ يَأْمَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ؟!»(٢).

إِذَا كَانَ الْخَلِيلِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَدْعُو رَبَّهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ وَذُرِّيَّتُهُ فِي جَانِب.

وَهُوَ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ، الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى خَلِيلًا، وَالَّذِي أَبْلَىٰ فِي اللهُ اللهُ عَوَةِ إِلَىٰ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْبَلاءَ الْحَسَنَ حَتَّىٰ أُلْقِى فِي النَّارِ، فَقَالَ: حَسْبَى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَنَجَّاهُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مِنْهَا بَعْدَمَا كَسَّرَ الْأَصْنَامَ، وَعَادَىٰ قَوْمَهُ وَأَبَاهُ، إِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ هَذَا فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَهُ ؟!!(\*/٢).

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ مُخْتَصِرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ» [إبراهيم: ٣٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان»: ١٣/ ٢٢٨، بإسناد صحيح، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ: «مَنْ يَأْمَنُ مِنَ الْبَلَاءِ بَعْدَ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ، حِينَ يَقُولُ: رَبِّ ﴿وَاجْنُبَنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾؟!».

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: ٤/ ٨٦، إلىٰ ابن أبي حاتم أيضا.

<sup>(\*/</sup> ٢) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ ١٤٣٥هـ «حَقِيقَةُ الدِّينِ» - الاِثْنَيْنِ ١ مِنْ شَوَّال ١٤٣٥هـ/ ٢٨-٧-٢٠١٤م.



﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِمَامًا فِي الْخَيْرِ، يُؤْتَمُّ بِهِ، مُطِيعًا للهِ، خَاضِعًا لَهُ، مُلَازِمًا عِبَادَتَهُ، مَائِلًا عَنْ كُلِّ الْأَدْيَانِ الْبَاطِلَةِ إِلَىٰ الدِّينِ الْحَقِّ، مُوحِّدًا للهِ غَيْرَ مُشْرِكٍ بِهِ أَرْبَابًا وَلَا آلَهَةً وَلَا أَسْبَابًا مُنْذُ نَشْأَتِهِ.

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، شَاكِرًا للهِ عَلَىٰ أَنْعُمِهِ اللهِ عَلَىٰ أَنْعُمِهِ اللهِ عَلَىٰ أَنْعُمِهِ اللهِ عَلَىٰ أَنْعُمِهِ اللهِ اللهُ لِنُبُوَّتِهِ، وَاصْطَفَاهُ لِخُلَّتِهِ، وَهَدَاهُ إِلَىٰ دِينِ النَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ، اخْتَارَهُ اللهُ لِنُبُوَّتِهِ، وَاصْطَفَاهُ لِخُلَّتِهِ، وَهَدَاهُ إِلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ الْقَوِيمِ.

﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾: وَآتَيْنَاهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَطَايَا حَسَنَةً؛ مِنَ الرِّسَالَةِ، وَالْخُلَّةِ، وَلِسَانِ الصِّدْقِ، وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالْقُبُولِ الْعَامِّ فِي جَمِيعِ الْأُمَمِ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ فِي أَعْلَىٰ مَقَامَاتِ الصَّالِحِينَ.

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾: ثُمَّ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ وَعَصْرِهِ وَبَعْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَتْبَاعٍ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِ اتَّبِعْ دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، مَائِلًا عَنْ كُلِّ الْمِلَلِ



الْبَاطِلَةِ، مُسْتَقِيمًا عَلَىٰ الدِّينِ الْحَقِّ الَّذِي هَدَيْنَاهُ إِلَيْهِ، وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بَلْ كَانَ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخْلَصِينَ. (\*).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَقِيَ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِيكَ لَهُ وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَعَلَيكَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ اللهُ المُشْرِكِينَ ﴾: قُلْ يَا رَسُولَ اللهِ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّنِي أَرْشَدَنِي رَبِّي إِلَىٰ طَرِيقِ الْإِسْلَامِ اللهِ لِهَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّنِي أَرْشَدَنِي رَبِّي إِلَىٰ طَرِيقِ الْإِسْلَامِ اللهِ لِهَوْ كَا الْتِوَاءَ، حَالَةَ كَوْنِهِ دِينًا ذَا مَبَادِئَ عَظِيمَةٍ تُقَوَّمُ الْإِسْلَامِ الْقَوِيمِ، لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ، وَلَا الْتَوَاءَ، حَالَةَ كَوْنِهِ دِينًا ذَا مَبَادِئَ عَظِيمَةٍ تُقَوَّمُ بِهَا الْعَقَائِدُ وَأَنْوَاعُ السُّلُوكِ الْإِنْسَانِيِّ، وَهَدَانِي دِينَ إِبْرَاهِيمَ فِي أُصُولِهِ وَعَقَائِدِهِ وَعَقَائِدِهِ وَعَقَائِدِهِ وَعَقَائِدِهِ وَعَقَائِدِهِ وَعَقَائِدُ وَأَنْوَاعُ السُّلُوكِيَّةِ حَالَ كَوْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْلُا مَائِلًا عَنْ كُلِّ عَوْجٍ فِي مِلَلِ النَّاسِ وَمُذَاهِبِهِمْ إِلَىٰ الْإِسْتِقَامَةِ.

وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ الطَّلِيُّ إِنَّ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنْتُمْ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، وَتَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ عَلَىٰ دِين.

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعَيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ أَمُرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلشَّيلِمِينَ ﴾: قُلْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَلَاتِي وَعِبَادَتِي وَتَقَرُّبِي إِلَىٰ اللهِ أَمُرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلشَّيلِمِينَ ﴾: قُلْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَلَاتِي وَعِبَادَتِي وَتَقَرُّبِي إِلَىٰ اللهِ شَلْوَ وُ وَاللهِ عَلَىٰ الْخَالِقِ لِكُلِّ الْمَوْجُودَاتِ سُبْحَانَهُ، وَحَيَاتِي وَمَوْتِي كُلَّهَا خَالِصَةٌ لِوَجْهِ اللهِ عَلَىٰ الْخَالِقِ لِكُلِّ الْمَوْجُودَاتِ

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ» [النحل: ١٠ - [ النحل: ٢٠ - ].



الْكُوْنِيَّةِ، وَالْمُمِدِّ لَهَا دَوَامًا بِعَطَاءَاتِ رُبُوبِيَّتِهِ، فَهُوَ الْمَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَفِي إِلَهِيَّتِهِ.

فَبِهَذَا التَّوْحِيدِ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الَّذِينَ يُعْلِنُونَ إِسْلَامَهُمْ، وَأَوَّلُ الْمُنَفِّذِينَ لِإَحْكَامِ الْإِسْلَامَ فِي سُلُوكِي النَّفْسِي وَالْجَسَدِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. (\*).

80%%%风

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ»- [الأنعام:

# الحِّكْمَةُ مِنَ الْحَجِّ وَجُمْلَةٌ مِنْ فَضَائِلِهِ وَأَهْدَافِهِ





الْحَجُّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَفَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَىٰ، ثَبَتَتْ فَرُضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاع.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»(١): «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا».

وَأَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي «مُسْنَدِ الْفَارُوقِ»(٢) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ رَفَيْ اللهُ وَ وَأَخْرَجَ الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ وَلَمْ يَحُجَّ؛ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا».

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ٤٤٨، رقم ٢٩٤)، وقال: «رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر»، من حديث الأوزاعي، وهو إسناد صحيح عنه»، ومن طريق: الأوزاعي، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ وَلَمْ يَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَ فَأَقْسِمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا».



وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ وُجُوبِ الْحَجِّ وَرُكْنِيَّتِهِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَىٰ الْمُسْتَطِيعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ: مُسْتَطِيعًا بِبَدَنِهِ، مَالِكًا لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَاجِدًا أَمْنَ الطَّرِيقِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَحَدُ مَحَارِمِهَا. \* أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَحَدُ مَحَارِمِهَا. \* أَنْ الطَّرِيقِ، وَأَنْ

### 多衆衆衆の

=

وأخرجه أيضا العدني في «الإيمان» (رقم ٣٨)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١/ رقم ٨٠٧)، والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ رقم ٨٦٦١)، ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخه» (٣٣/ ٢٦٥، ترجمة ٣٦٠٤)، من طرق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنِ النَّحَمَّلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنِ النَّحَمَّلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمْرَ...به، الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمْرَ...به، وهو الأصح عَنِ الضَّحَاكِ، كما في «العلل» للدارقطني (٢/ ١٧٤ - ١٧٥، مسألة وهو الأصح عَنِ الظَّلباني في «الضعيفة» (١٠/ ١٦٦، رقم ١٤٢٤).

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ -بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ - مِنْ خُطْبَةِ: «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» - الْجُمُعَةُ ٢٦ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ١٢-١٠-٢٠م.





## جُمْلَةٌ مِنْ فَضَائِلِ الْحَجِّ



\* لِلْحَجِّ فَضَائِلُ عَظِيمَةٌ بَيَّنَتْهَا نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَمِنْ هَذِهِ الْفَضَائِلِ:

١ - أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، وَسَائِرِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي:

وَدَلِيلُ ذَلِكَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ضَلِيَّةٌ قَالَ: فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْهِ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأَبُايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ.

قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي.

قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟».

قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ.

قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟».

قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي.

قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١).



٢ - وَمِنْ فَضَائِلِ الْحَجِّ أَيْضًا: أَنَّ الْحَاجَّ يَعُودُ مِنْ حَجِّهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيْظَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٣- وَمِنْ فَضَائِلِ الْحَجِّ: أَنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الْجِهَادِ، وَهُوَ أَفْضْلُهَا:

عَنْ عَائِشَةَ فَالْثَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَىٰ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ؛ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟

قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَبٌّ مَبْرُورٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

٤ - وَمِنْ فَوَاضِلِ الْحَجِّ وَفَضَائِلِهِ: الْفَوْزُ بِأَعْلَىٰ الْمَطَالِبِ وَهِيَ الْجَنَّةُ؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

### 80%%%03

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵۲۱، و۱۸۱۹، و۱۸۲۰)، ومسلم (۱۳۵۰)، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْطِهُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).





# بَعْضُ أَهْدَافِ الْحَجِّ



## لِلْحَجِّ أَهْدَافُهُ الْعَظِيمَةُ؛ مِنْهَا:

١ - الْحَجُّ امْتِثَالُ لِأَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاسْتِجَابَةٌ لِنِدَائِهِ، وَهَذِهِ الْاسْتِجَابَةُ، وَهَذَا الْإِمْتِثَالُ تَتَجَلَّىٰ فِيهِمَا الطَّاعَةُ الْخَالِصَةُ، وَالْإِسْلَامُ الْحَقُّ.

٢ - وَمِنْ أَهْدَافِ الْحَجِّ أَنَّ فِيهِ ارْتَبَاطًا بِرُوحِ الْوَحْيِ؛ لِأَنَّ الدِّيَارَ الْمُقَدَّسَةَ هِيَ مَهْبِطُ الْوَحْيِ، وَكُلَّمَا ارْتْبَطَ الْمُسْلِمُونَ بِتِلْكَ الْبِقَاعِ الطَّاهِرَةِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَىٰ اللَّهِ مَهْبِطُ الْوَحْيِ، وَكُلَّمَا ارْتْبَطَ الْمُسْلِمُونَ بِتِلْكَ الْبِقَاعِ الطَّاهِرَةِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَىٰ اللَّهِ وَبَلَّغُوا شَرْعَهُ.
 الرَّعِيلِ الْأُوَّلِ، الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَبَلَّغُوا شَرْعَهُ.

٣- وَفِي الْحَجِّ إِعْلَانٌ عَمَلِيٌّ لِمَبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَذَلِكَ حِينَمَا يَقِفُ النَّاسُ جَمِيعًا مَوْقِفًا وَاحِدًا فِي صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، لَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ فِي أَيِّ عَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا.

٤ - وَمِنْ أَهْدَافِ الْحَجِّ أَنَّهُ تَوْثِيقٌ لِمَبْدَأِ التَّعَارُفِ وَالتَّعَاوُفِ؛ حَيْثُ يَقُوى التَّعَارُفُ، وَيَتِمُّ التَّشَاوُرُ، وَيَحْصُلُ تَبَادُلُ الْآرَاءِ، وَذَلِكَ بِالنَّهُوضِ بِالْأُمَّةِ وَرَفْعِ مَكَانَتِهَا الْقِيَادِيَّةِ بَيْنَ الْأُمَمِ.





إِنَّ الْحَجَّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حِكْمَةِ مَشْرُ وعِيَّتِهَا، وَبَيَانِ أَسْرَارِ فَرْضِيَّتِهَا:

قَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيَّمِ رَجِّ لِللهُ (١): ﴿ وَأَمَّا الْحَجُّ فَشَأْنُ آخَرُ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْحُنَفَاءُ الَّذِينَ ضَرَبُوا فِي الْمَحَبَّةِ بِسَهْمٍ، وَشَأْنُهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُحِيطَ بِهِ الْعِبَارَةُ، وَهُوَ خَاصَّةُ هَذَا الدِّينِ الْحَنِيفِ، وَمَعُونَةُ الصَّلَاةِ، وَسِرُّ قَوْلِ الْعَبْدِ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾، فَإِنَّهُ مُؤَسَّسُ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ الْمَحْضِ وَالْمَحَبَّةِ الْخَالِصَةِ.

وَهُوَ اسْتِزَارَةُ الْمَحْبُوبِ لِأَحِبَّائِهِ، وَدَعْوَتُهُمْ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَمَحَلِّ كَرَامَتِهِ، وَهُوَ اسْتِزَارَةُ الْمَحْبُوبِ لِأَحِبَادَةِ فَشِعَارُهُمْ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ» إِجَابَةُ مُحِبً لِلَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ الِكَهُمَّ لَبَيْكَ مُحِبً لِدَعْوَةِ حَبِيبِهِ، وَلِهَذَا كَانَ لِلتَّلْبِيَةِ مَوْقِعٌ عِنْدَ اللهِ، وَكُلَّمَا أَكْثَرَ الْعَبْدُ مِنْهَا كَانَ لِلدَّعْوَةِ حَبِيبِهِ، وَلِهَذَا كَانَ لِلتَّلْبِيةِ مَوْقِعٌ عِنْدَ اللهِ، وَكُلَّمَا أَكْثَرَ الْعَبْدُ مِنْهَا كَانَ أَلَكُمْ أَكْثَرَ الْعَبْدُ مِنْهَا كَانَ أَكَانَ لِللَّهُمَّ أَكْنَ لِللَّهُمَّ أَكْنَ لِللَّهُمَّ أَكْنَ لِللَّهُمُ لَكُ نَفْسَهُ أَنْ يَقُولَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَلْكُ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ نَفَسُهُ أَنْ يَقُولَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمُ لَبَيْكَ» حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ نَفَسُهُ.

وَسَائِرُ شَعَائِرِ الْحَجِّ مِمَّا شَهِدَتْ بِحُسْنِهِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ، وَالْفِطَرُ الْمُسْتَقِيمَةُ، وَعَلِمَتْ الْمُسْتَقِيمَةُ، وَعَلِمَتْ النَّ الَّذِي شَرَعَ هَذِهِ لَا حِكْمَةَ فَوْقَ حِكْمَتِهِ».

<sup>(</sup>۱) «مفتاح دار السعادة» بتصرف يسير: ٢/ ٨٦٨-٨٦٩.

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وَعَلَّالُهُ (١): «إِنَّ الْحَاجَّ يَتَذَكَّرُ بِتَحْصِيلِ الزَّادِ زَادَ الْآخِرَةِ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهُ فَاسِدَةً بِالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، فَلَا تَصْحَبُهُ وَلَا تَنْفَعُهُ، كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ الَّذِي يَفْسُدُ فِي أَوَّلِ مَنَازِلِ السَّفَرِ، فَيَبْقَىٰ صَاحِبُهُ وَقْتَ الْحَاجَةِ مُتَحَيِّرًا.

وَإِذَا فَارَقَ الْحَاجُّ وَطَنَهُ، وَدَخَلَ الْبَادِيَة، وَشَهِدَ تِلْكَ الْعَقَبَاتِ وَالصِّعَابَ وَالشَّعَابَ وَالشَّعَابَ وَالشَّدَائِدَ، فَلْيَتَذَكَّرْ بِذَلِكَ خُرُوجَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِالْمَوْتِ إِلَىٰ مِيقَاتِ الْقِيَامَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْأَهْوَالِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَتَذَكَّرَ وَقْتَ إِحْرَامِهِ وَتَجَرُّدِهِ مِنْ ثِيَابِهِ أَنَّهُ يَلْبَسُ كَفَنَهُ، وَأَنَّهُ سَيَلْقَىٰ رَبَّهُ مُتَجَرِّدًا مِنَ الدُّنْيَا وَرِفْعَتِهَا سَيَلْقَىٰ رَبَّهُ مُتَجَرِّدًا مِنَ الدُّنْيَا وَرِفْعَتِهَا وَغُرُورِهَا، مَا مَعَهُ إِلَّا عَمَلُهُ؛ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرَّا فَضَرُّ.

وَإِذَا لَبَّىٰ فَلْيَسْتَحْضِرْ بِتَلْبِيتِهِ إِجَابَةَ اللهِ تَعَالَىٰ؛ إِذْ قَالَ: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِ ﴾ [الحج: ٢٧]، وَلْيَرْجُ الْقَبُولَ، وَلْيَخْشَ عَدَمَ الْإِجَابَةِ، وَلْيَتَذَكَّرْ خَيْرَ مَنْ لَبَّىٰ وَأَجَابَ النِّذَاءَ، مُحَمَّدًا وَلَيْتُو وَصَحَابَتَهُ الْكِرَامَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ-، وَلْيَعْزِمْ عَلَىٰ الْإِقْتِدَاء بِهِ، وَاقْتِفَاء سُنَّتِهِ، وَاتِّبَاع طَرِيقِهِ.

وَإِذَا وَصَلَ إِلَىٰ الْحَرَمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجُوَ الْأَمْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَأَنْ يَخْشَىٰ أَلَّا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ عِنْدَ اللهِ، مُعَظِّمًا رَجَاءَهُ فِي رَبِّهِ، مُحْسِنًا ظَنَّهُ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) «مُخْتَصَرُ مِنْهَاجِ القَاصِدِينْ» (ص ٤٨).



فَإِذَا رَأَىٰ الْبَيْتَ الْحَرَامَ اسْتَحْضَرَ عَظَمَةَ اللهِ فِي قَلْبِهِ، وَعَظُمَتْ خَشْيَتُهُ لَهُ، وَازْدَادَ لَهُ هَيْبَةً وَإِجْلَالًا، وَشَكَرَ اللهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ تَبْلِيغِهِ رُتْبَةَ الْوَافِدِينَ إِلَيْهِ، وَلَيْسَتَشْعِرْ عَظَمَةَ الطَّوَافِ بِهِ؛ فَإِنَّهُ صَلَاةً.

وَإِذَا جَاءَ رَمْيُ الْجِمَارِ؛ فَاقْصِدْ بِذَلِكَ الْإِنْقِيَادَ لِلْأَمْرِ، وَإِظْهَارَ الرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ وَالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ، وَامْتِثَالَ السُّنَّةِ، وَاتِّبَاعَ الطَّرِيقَةِ، وَتَقْدِيمَهَا عَلَىٰ حُظُوطِ النَّفْسِ وَرَغَبَاتِهَا». (\*\*).

### 80%%%08

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ: «شَرْحُ رُكْنِ الْحَجِّ مِنْ سِلْسِلَةِ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ» – مُحَاضَرَة ٢٥ – الْخَمِيسُ ٦ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٧هـ/ ٨-٩-٢٠١٦م.



# الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَالْحَجُّ وَتَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ









لَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -أَيْ: لِعُمُومِ النَّاسِ- لِعِبَادَتِهِمْ وَنُسُكِهِمْ، يَطُوفُونَ بِهِ، وَيُصَلُّونَ إِلَيْهِ، وَيَعْتَكِفُونَ عِنْدَهُ، ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾؛ يَعْنِى: الْكَعْبَةَ الَّتِي بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ السَّكِيلِ، الَّذِي يَزْعُمُ كُلُّ مِنْ طَائِفَتَى يَعْنِى: الْكَعْبَةَ الَّتِي بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ السَّكِيلِ، الَّذِي يَزْعُمُ كُلُّ مِنْ طَائِفَتَى النَّصَارَىٰ وَالْيَهُودِ أَنَّهُمْ عَلَىٰ دِينِهِ وَمَنْهَجِهِ، وَلَا يَحُجُّونَ إِلَىٰ الْبَيْتِ الَّذِي بَنَاهُ عَنْ النَّصَارَىٰ وَالْيَهُودِ أَنَّهُمْ عَلَىٰ دِينِهِ وَمَنْهَجِهِ، وَلَا يَحُجُّونَ إِلَىٰ الْبَيْتِ الَّذِي بَنَاهُ عَنْ أَمْرِ اللهِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَنَادَىٰ النَّاسَ إِلَىٰ حَجِّهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿مُبَارَكًا ﴾؛ أَيْ: وُضِعَ مُبَارَكًا، ﴿وَهُدًى لِلْعُلَمِينَ ﴾.

قَالَ اللهُ جَلَّوَعَلاَ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ عَالِمَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧].

قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ رَجِّ لَللهُ (١): «يُخْبِرُ تَعَالَىٰ بِعَظَمَةِ بَيْتِهِ الْحَرَام، وَأَنَّهُ أَوَّلُ الْبُيُوتِ الَّتِي وَضَعَهَا اللهُ فِي الْأَرْض لِعِبَادَتِهِ، وَإِقَامَةِ ذِكْرِهِ.

وَأَنَّ فِيهِ مِنَ الْبَرَكَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْهِدَايَاتِ، وَتَنَوُّعِ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ لِلْعَالَمِينَ شَيْئًا كَثِيرًا، وَفَضْلًا غَزِيرًا.

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن»: ص ١٩٧١.



وَأَنَّ فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تُذَكِّرُ بِمَقَامَاتِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل، وَتَنَقُّلَاتِهِ فِي الْحَجِّ، وَمِنْ بَعْدِهِ تُذَكِّرُ بِمَقَامَاتِ سَيِّدِ الرُّسُل وَإِمَامِهِمْ.

وَفِيهِ الْأَمْنُ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا قَدَرًا، مُؤْمِنًا شَرْعًا ودِينًا، فَلَمَّا احْتَوَىٰ عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي هَذِهِ مُجْمَلاتُهَا، وَتَكْثُرُ تَفْصِيلَاتُهَا؛ أَوْجَبَ اللهُ حَجَّهُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَطِيعِينَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَىٰ الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِأَيِّ مَرْكُوبِ يُنَاسِبُهُ، وَزَادٍ يَتَزَوَّدُهُ، وَلِهَذَا أَتَىٰ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي يُمْكِنُ تَطْبِيقُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَرْكُوبَاتِ الْحَادِثَةِ، وَالَّتِي سَتَحْدُثُ.

وَهَذَا مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ، حَيْثُ كَانَتْ أَحْكَامُهُ صَالِحَةً لِكُلِّ زَمَانٍ وَكُلِّ حَالٍ، وَلَا يُمْكِنُ الصَّلَاحُ التَّامِّ بِدُونِهَا، فَمَنْ أَذْعَنَ لِذَلِكَ وَقَامَ بِهِ؛ فَهُوَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَا يُمْكِنُ الصَّلَاحُ التَّامِّ بِدُونِهَا، فَمَنْ أَذْعَنَ لِذَلِكَ وَقَامَ بِهِ؛ فَهُوَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كَفَرَ فَلَمْ يَلْتَزِمْ حَجَّ بَيْتِهِ؛ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الدِّينِ، ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَ الدِّينِ، ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ ٱلْمُلْمِينَ ﴾ . (\*).

\* أَمَرَ اللهُ اخْلِيلَ السَّنِ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ الشَّرْكِ وَالمُعَاصِي ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذُ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ اللهُ اخْلِيلَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «فَضْلُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ» - الْجُمُعَةُ ٢٧ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ



ضَعْ فِي ذَاكِرَتِكَ -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّي لِكَلَامِنَا- بِأَنَّكَ تُشَاهِدُ الرَّسُولَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حِينَ يَرْفَعَانِ أُسُسَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَىٰ الْأُسُسِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهَا قَبْلَ انْدِثَارِهَا.

وَمَعَ قِيَامِهِمَا بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ كَانَا يَدْعُوَانِ اللهَ تَعَالَىٰ: رَبَّنَا تَقَبَّلُ طَاعَتَنَا إِيَّاكَ، وَعِبَادَتَنَا لَكَ بِالرِّضَا وَالْإِثَابَةِ، إِنَّكَ أَنْتَ وَحْدَكَ السَّمِيعُ دَوَامًا لِدُعَائِنَا، الْعَلِيمُ بِنِيَّاتِنَا. (\*).

وَقَالَ اللهُ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَتَ بِي صَيْخًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجَّةِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى حُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجَّةِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى حُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ ﴾ لِيَشْهَدُوا مَنْ فَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱللهُ مَنْ اللهِ فِي آيَامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَلَمِ فَكُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآلِيسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ والحج: ٢٦-٢٩].

«ذَكَرَ تَعَالَىٰ عَظَمَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَجَلَالَتَهُ، وَعَظَمَةَ بَانِيه، وَهُوَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ الطَّيْكِمِٰ، فَقَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْتُ الْإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾؛ أَيْ: هَيَّأْنَاهُ لَهُ وَأَنْزَلْنَاهُ إِيَّاهُ، وَجَعَلَ قِسْمًا مِنْ ذُريَّتِهِ مِنْ سُكَّانِه، وَأَمَرَهُ اللهُ بِبُنْيَانِه، فَبَنَاهُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، وَبَنَاهُ هُو وَابْنُهُ إِسْمَاعِيل، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا عُلَىٰ تَقُوىٰ اللهِ، وَأَسَسَهُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، وَبَنَاهُ هُو وَابْنُهُ إِسْمَاعِيل، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، بِأَنْ يُخْلِصَ للهِ أَعْمَالَهُ، وَيَبْنِيَهُ عَلَىٰ اسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ» - [البقرة:



﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِي ﴾؛ أَيْ: مِنَ الشَّرْكِ وَالْمَعَاصِي، وَمِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَدْنَاسِ، وَمَنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَدْنَاسِ، وَأَضَافَهُ الرَّحْمَنُ إِلَىٰ نَفْسِهِ؛ لِشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ وَلِتَعْظُمَ مَحَبَّتُهُ فِي الْقُلُوبِ، وَتُنْصَبُّ إِلَيْ الْأَفْئِدَةُ مِنْ كُلِّ جَانِب، وَلِيَكُونَ أَعْظَمَ لِتَطْهِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ؛ لِكَوْنِهِ بَيْتَ الرَّبِّ إِلَيْهِ الْأَفْئِدَةُ مِنْ كُلِّ جَانِب، وَلِيَكُونَ أَعْظَمَ لِتَطْهِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ؛ لِكَوْنِهِ بَيْتَ الرَّبِّ لِلطَّائِفِينَ بِهِ وَالْعَاكِفِينَ عِنْدَهُ، الْمُقِيمِينَ لِعِبَادَةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِنْ ذِكْرِ وَقِرَاءَةٍ وَتَعَلَّمُ عِلْم وَتَعْلِيمِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْقُرَبِ.

﴿ وَٱلرُّكَ مِ ٱلسُّجُودِ ﴾؛ أي: الْمُصَلِّينَ، أَيْ: طَهِّرْهُ لِهَوَ لَاءِ الْفُضَلَاءِ الَّذِينَ هَمُّهُمْ طَاعَةُ مَوْلَاهُمْ وَخِدْمَتُهُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ، فَهَوُ لَاءِ لَهُمُ الْحَقُّ وَلَهُمُ الْإِكْرَامُ، وَمِنْ إِكْرَامِهِمْ تَطْهِيرُ الْبَيْتِ مِنْ أَجْلِهِمْ.

وَيَدْخُلُ فِي تَطْهِيرِهِ: تَطْهِيرُهُ مِنَ الْأَصْوَاتِ اللَّاغِيَةِ وَالْمُرْ تَفِعَةِ الَّتِي تُشَوِّشُ عَلَىٰ الْمُتَعَبِّدِينَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ، وَقَدَّمَ الطَّوَافَ عَلَىٰ الِاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ؛ لِاعْتِصَاصِهِ بِهِنْسِ الْمَسَاجِدِ. لِاعْتِكَافَ لِاعْتِكَافَ لِاعْتِكَافَ لِاعْتِكَافَ لِاعْتِصَاصِهِ بِجِنْسِ الْمَسَاجِدِ.

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِ ﴾؛ أَيْ: أَعْلِمْهُم بِهِ وَادْعُهُمْ إِلَيْهِ، وَبَلِّعْ دَانِيهُمْ وَقَاصِيهُمْ فَرْضَهُ وَفَضِيلَتَهُ، فَإِنَّكَ إِذَا دَعَوْتَهُمْ أَتَوْكَ حُجَّاجًا وَعُمَّارًا.

﴿رِجَالًا ﴾؛ أَيْ: مُشَاةً عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ مِنَ الشَّوْقِ.

﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ ﴾؛ أَيْ: نَاقَةٍ ضَامِرِ تَقْطَعُ الْمَهَامِهَ وَالْمَفَاوِزَ، وَتَواصِلُ السَّيْرَ حَتَّىٰ تَأْتِىَ إِلَىٰ أَشْرَفِ الْأَمَاكِن.

﴿ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ ﴾؛ أَيْ: مِنْ كُلِّ بَلَدٍ بَعِيدٍ، وَقَدْ فَعَلَ الْخَلِيلُ السَّكِيْلَ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَالْبَيْنِ، فَدَعَوُا النَّاسَ إِلَىٰ حَجِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَأَبْدَيَا فِي ذَلِكَ



وَأَعَادَا، وَقَدْ حَصَلَ مَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ؛ أَتَاهُ النَّاسُ رِجَالًا وَرُكْبَانًا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا.

ثُمَّ ذَكَرَ فَوَائِدَ زِيَارَةِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ مُرَغِّبًا فِيهِ؛ فَقَالَ:

﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾؛ أَيْ: لِيَنَالُوا بَبَيْتِ اللهِ مَنَافِعَ دِينِيَّةً مِنَ الْعِبَادَاتِ اللهِ مَنَافِعَ دِينِيَّةً مِنَ الْعِبَادَاتِ اللهِ اللهِ مَنَافِعَ دُنْيُوِيَّةً مِنَ التَّكَسُّبِ وَحُصُولِ الْفَاضِلَةِ وَالْعِبَادَاتِ الَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا فِيهِ، وَمَنَافِعَ دُنْيُوِيَّةً مِنَ التَّكَسُّبِ وَحُصُولِ الْفَاضِلَةِ وَالْعِبَادَاتِ اللَّهَ مَنَافِعَ دُنْيُوِيَّةً مِنَ التَّكَسُّبِ وَحُصُولِ الْأَرْبَاحِ الدُّنْيُوِيَّةِ، وَكُلُّ هَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدُ كُلُّ يَعْرِفُهُ.

﴿ وَيُذَكُرُوا اللّٰمَ اللّٰهِ فِي آتَكَامِ مَعْ لُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَرَ ﴿ وَهَذَا مِنَ الْمَنَافِعِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ ؛ أَيْ: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عِنْدَ ذَبْح الْهَدَايَا ؛ شُكْرًا للهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْهَا وَيَسَّرَهَا لَهُمْ ، فَإِذَا ذَبَحْتُمُوهَا ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَلَمْ مَنْهَا وَيَسَّرَهَا لَهُمْ ، فَإِذَا ذَبَحْتُمُوهَا ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَلَا اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْهَا وَيَسَّرَهَا لَهُمْ ، فَإِذَا ذَبَحْتُمُوهَا ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا وَلَا لَا لَهُ مِنْهَا وَيَسَرَهَا لَهُمْ ، فَإِذَا ذَبَحْتُمُوهَا ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا وَيَسَرَهَا لَهُ مَا مَنْهَا وَيَسَرَهَا لَهُمْ ، فَإِذَا ذَبَحْتُمُوهَا ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا وَيَسَرَهَا لَهُ مُوا اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْهَا وَيَسَرَهَا لَهُمْ ، فَإِذَا ذَبَحْتُمُوهُا ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا وَيَسَرَهَا لَهُ مَنْ مَا لَا لَهُ مَا اللّٰهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مَنْهَا وَيَسَرَهُمْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ فَكُولُوا اللّٰمَ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مَنْهَا وَيَسَرَعُا لَلْهُ مَا لَهُ مُوا اللّٰهُ مَا لَهُ اللّٰهُ مَا لَا اللّٰهُ مُوا اللّٰهُ مُوا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُواللّٰهُ مِنْهُا وَلَاللّٰهُ مَا لَهُ مُوا اللّٰهُ فَا مُنَا اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰهُ مِنْهُا عَلَهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰهُ عَلَىٰ مَاللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰهُ عَلَى مَا اللّٰوالِمُ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ الْمَنْ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَالِمُ اللّٰهُ عَالْمُعَلِّ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ

﴿ ثُمَّ لَيَقَضُوا تَفَتَهُم ﴾؛ أَيْ: يَقْضُوا نُسُكَهُمْ، وَيُزِيلُوا الْوَسَخَ وَالْأَذَى الَّذِي لَحِقَهُمْ فِي حَالِ الْإِحْرَام.

﴿ وَلَـ يُوفُوا نُذُورَهُم ﴾ الَّتِي أَوْجَبُوهَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْهُدَايَا.

﴿ وَلَ يَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾؛ أي: الْقَدِيم أَفْضَل الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، الْمُعْتَقِ مِنْ تَسَلُّطِ الْجَبَابِرَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرٌ بِالطَّوَافِ خُصُوصًا بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْمَنَاسِكِ عُمُومًا لِفَضْلِهِ وَشَرَفِهِ، وَلِكَوْنِهِ الْمَقْصُودَ وَمَا قَبْلَهُ وَسَائِلُ إِلَيْهِ،



وَلَعَلَّهُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- لِفَائِدَةٍ أُخْرَىٰ؛ وَهِيَ أَنَّ الطَّوَافَ مَشْرُوعٌ كُلَّ وَقْتٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ تَابِعًا لِنُسُكٍ أَمْ مُسَتَقِلًا بِنَفْسِهِ.

﴿ ذَلِكَ ﴾؛ أَيْ: ذَكَرْنَا لَكُمْ مِنْ تِلْكُمُ الْأَحْكَام وَمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيم حُرُمَاتِ اللهِ وَإِجْلَالِهَا وَتَكْرِيمِهَا؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ حُرُمُاتِ اللهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ للهِ، الْمُقَرِّبَةِ إِلَيْهِ، وَإِجْلَالِهَا وَتَكْرِيمِهَا؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ حُرُمُاتِ اللهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ للهِ، الْمُقَرِّبَةِ إِلَيْهِ، النَّهُ تَوْابًا جَزِيلًا، وَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

وَحُرُمَاتُ اللهِ: كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ وَأَمَرَ تَعَالَىٰ بِاحْتِرَامِهِ مِنْ عِبَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ كَالْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَكَالْعِبَادَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ الْعِبَادَ كَالْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَكَالْعِبَادَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ الْعِبَادَ بِالْقِيَامِ بِهَا، فَتَعْظِيمُهَا إِجْلَالًا بِالْقَلْب، وَمَحَبَّتُهَا وَتَكْمِيلُ الْعُبُودِيَّةِ فِيهَا غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ وَلَا مُتَكَاسِل وَلَا مُتَثَاقِل.

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَىٰ مِنَّتَهُ وَإِحْسَانَهُ بِمَا أَحَلَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام؛ مِنْ بَقَرِ وَإِبِل وَغَنَم، وَشَرَعَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنَاسِكِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ، فَعَظُمَتْ مِنَّتُهُ فِيهَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ.

﴿ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ ۚ فِى الْقُرْآنِ تَحْرِيمُهُ، مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْآيَةَ، وَلَكِنَّ الَّذِي مِنْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ أَنْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَمَنَعَهُمْ مِنْهُ ؟ تَزْكِيَةً لَهُمْ وَتَطْهِيرًا مِنَ الشَّرْكِ بِهِ وَقَوْلِ الزُّورِ، وَلِهَذَا قَالَ جَلَّوَعَلا:

﴿ فَ أَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ ﴾؛ أَيْ: الْخَبَثَ الْقَذِرَ.

﴿ مِنَ ٱلْأَوْتُ مِنَ ﴾ أَي: الْأَنْدَادِ الَّتِي جَعَلْتُمُوهَا آلِهَةً مَعَ اللهِ، فَإِنَّهَا أَكْبُرُ أَنْوَاعِ الرِّجْس، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ﴿ مِنَ ﴾ هُنَا لَيْسَتْ لِبَيَانِ الْجِنْس كَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلتَّبْعِيض، وَأَنَّ الرِّجْسَ عَامٌ فِي جَمِيعِ الْمَنْهيَّاتِ الْمُخَرَّمَاتِ، فَيكُونُ مَنْهيًّا عَنْهَا عُمُومًا، وَعَنِ الْأَوْثَانِ الَّتِي هِيَ بَعْضُهَا خُصُوصًا. الْمُحَرَّمَاتِ، فَيكُونُ مَنْهيًّا عَنْهَا عُمُومًا، وَعَنِ الْأَوْثَانِ الَّتِي هِيَ بَعْضُهَا خُصُوصًا.

﴿ وَٱجۡتَنِبُواْ قَولَ النَّورِ ﴾؛ أَيْ: جَمِيعَ الْأَقْوَالِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ اللَّورِ الَّذِي هُوَ الْكَذِبُ، وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ الزُّورِ، فَلَمَّا نَهَاهُمْ عَن الشِّرْكِ وَالرِّجْس وَقَوْلِ الزُّورِ أَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا ﴿ حُنَفَآءَ لِلّهِ ﴾؛ أَيْ: مُقْبلِينَ عَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ عِبَادَتِهِ، مُعْرِضِينَ عَمَّا سِوَاهُ، غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ.

﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴾ فَمَثَلُهُ ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾؛ أَيْ: سَقَطَ مِنْهَا، ﴿ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ بِسُرْعَةٍ، ﴿ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾؛ أَيْ: بَعِيدٍ.

كَذَلِكَ الْمُشْرِكُ، فَالْإِيمَانُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاءِ مَحْفُوظَةٍ مَرْفُوعَةٍ، وَمَنْ تَرَكَ الْإِيمَانَ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ، فَإِمَّا أَنْ الْإِيمَانَ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ، فَإِمَّا أَنْ تَخُطَفَهُ الطَّيْرُ فَتُقَطِّعَهُ أَعْضَاءً، فَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُ؛ إِذَا تَرَكَ الإعْتِصَامَ بِالْإِيمَانِ تَخْطَفَهُ الطَّيْرُ فَتُقَطِّعَهُ أَعْضَاءً، فَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُ؛ إِذَا تَرَكَ الإعْتِصَامَ بِالْإِيمَانِ تَخْطَفَتُهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَمَزَّقُوهُ، وَأَذْهَبُوا عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ، وَإِمَّا أَنْ تَخَطَّفَتُهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَمَزَّقُوهُ، وَأَذْهَبُوا عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ، وَإِمَّا أَنْ تَهُويَ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ».



﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ لَكُورُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجُلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٢-٣٣].

﴿ ذَلِكَ ﴾؛ أَيْ: ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَا لَكُمْ مِنْ تَعْظِيم حُرُمَاتِهِ وَشَعَائِرهِ ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾، وَالْمُرَادُ بِالشَّعَائِرِ: أَعلامُ الدِّينِ الظَّاهِرَةُ، وَمِنْهَا: الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا، كَمَا قَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

وَمِنْهَا: الْهَدايَا وَالْقُرْبَانُ لِلْبَيْتِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَعْنَىٰ تَعْظِيمِهَا: إِجْلَالُهَا وَالْقِيَامُ بِهَا، وَتَكْمِيلُهَا عَلَىٰ أَكْمَل مَا يَقْدِر عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

وَمِنْهَا: الْهَدَايَا، فَتَعْظِيمُهَا باسْتِحْسَانِهَا وَاسْتِسْمَانِهَا، وَأَنْ تَكُونَ مُكَمَّلَةً مِنْ كُلّ وَجْهٍ، فَتَعْظِيمُ شَعَائِر اللهِ صَادِرٌ مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوب، فَالْمُعَظِّمُ لَهَا يُبَرْهِنُ عَلَىٰ تَقْوَاهُ وَعَلَىٰ صِحَّةِ إِيمَانِهِ؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَهَا تَابِعٌ لِتَعْظِيم اللهِ تَعَالَىٰ وَإِجْلَالِهِ.

﴿ لَكُورُ فِيهَا ﴾؛ أَيْ: فِي الْهَدَايَا ﴿ مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾، هَذَا فِي الْهَدايَا الْمَسُوقَةِ مِنَ الْبُدْنِ وَنَحْوِهَا، يَنْتَفِعُ بِهَا أَرْبَابُهَا بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَضُرُّهَا.

﴿إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ مُقَدَّرِ مُوقَّتِ، وَهُو ذَبْحُهَا إِذَا وَصَلَتْ ﴿ عَجِلُهَا ﴾ وَهُوَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ «مِنَّىٰ» وَغَيْرُهَا، فَإِذَا ذُبِحَتْ أَكَلُوا مِنْهَا وَأَهْدُوا، وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (١). (\*).

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن»: ص٥٣٧ -٥٣٨.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «فَضْلُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ» - الْجُمُعَةُ ٢٧ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ



## المنافقة من الحَمِّ مَدِيثِ عَهْدِ بِإِسْلَامٍ لِلْغَايَةِ مِنَ الْحَجِّ الْمُعَالَةِ مِنَ الْحَجِّ الْمُعَالَةِ مِنَ الْحَجِّ الْمُعَالَةِ مِنَ الْحَجِّ الْمُعَالَةِ مِنَ الْحَجِّ الْمُعَالِيَةِ مِنَ الْحَجِيْنِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

كَانَ (مُحَمَّد أَسَد) نَحْ إِللهُ نِمْسَاويًّا مِنْ أَصْلِ يَهُودِيٍّ، وَكَانَ يُدْعَىٰ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ (لِيُو بُولد فَايس)، وَكَانَ جَدُّهُ لِأَبِيهِ حَاخَامًا، وَأَمَّا أَبُوهُ فَبِمُقْتَضَىٰ التَّقَالِيدِ يُسْلِمَ (لِيُو بُولد فَايس) وَكَانَ جَدُّهُ لِأَبِيهِ حَاخَامًا، وَأَمَّا أَبُوهُ فَبِمُقْتَضَىٰ التَّقَالِيدِ الْعَائِلِيَّةِ فَقَدْ فَرَضَ عَلَىٰ وَلَدِهِ (لِيُو بُولد) أَنْ يَدْرُسَ عَلَىٰ أَسَاتِذَةٍ خُصُوصِيِّنَ الْعُلُومَ الدِّينِيَّةَ الْعِبْرَانِيَّةَ بِتَعَمُّقٍ كَبِيرِ.

وَلَمْ يَكُنْ مَرَدُّ ذَلِكَ إِلَىٰ أَيِّ وَرَعِ امْتَازَ بِهِ أَبُواهُ، ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَنْتَمِيَانِ إِلَىٰ جِيلٍ يَخْضَعُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ إِلَىٰ التَّعَالِيمِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي سَبَكَتْ حَيَاةَ اللَّينِيَّةِ الَّتِي سَبَكَتْ حَيَاةً أَسْلَافِهِمَا، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ لَمْ يَسْعَ أَبُواهُ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَعْمَلًا فِي حَيَاتِهِمَا الْعَمَلِيَّةِ بِمُقْتَضَىٰ تِلْكَ التَّعَالِيم.

وَبَعْدَ رِحْلَةٍ فِكْرِيَّةٍ مَعْنُويَّةٍ وَبَدَنِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ؛ حَطَّ رَحْلَهُ فِي دِمَشْق قَارِئًا فِيهَا كُلَّ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدَاهُ مِنْ كُتُبٍ عَنِ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ، وَلَقَدْ لَجَأَ إِلَىٰ تَرْجَمَتَيْنِ كُلَّ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدَاهُ مِنْ كُتُبٍ عَنِ الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ، وَلَقَدْ لَجَأَ إِلَىٰ تَرْجَمَتَيْنِ لِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: فَرَنْسِيَّة وَأَلْمَانِيَّة؛ اسْتَعَارَهُمَا مِنْ إِحْدَىٰ الْمَكْتَبَاتِ، تِلْكَ كَانَتْ دِرَاسَتَهُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْحِينِ عَنِ الْإِسْلَامِ.



قَالَ: «وَمَهْمَا كَانَتْ تِلْكَ الدِّرَاسَةُ مُؤَلَّفَةً مِنْ نُتَفٍ وَشَذَرَاتٍ؛ فَإِنَّهَا رَفَعَتِ الْغَشَاوَةَ عَنْ عَيْنِيِّ، لَقَدْ بَدَأْتُ أُمِيِّزُ عَالَمًا مِنَ الْحِكْمَةِ كُنْتُ حَتَّىٰ ذَلِكَ الْحِينِ أَجْهَلُهُ جَهْلًا كُلِّيًا».

قَالَ نَعِّلُلَّهُ: «وَبَدَا لِي الْإِسْلَامُ طَرِيقًا يَقِينِيًّا فِي الْحَيَاةِ، وَمِنْهَاجًا لِلسُّلُوكِ اللهِ وَعَبْدِهِ مِنْ أَجْلِ الْخَلَاصِ، وَلَيْسَ فِيهِ دَعْوَىٰ عَنْ خَطِيئَةٍ أُولَىٰ مَوْرُوثَةٍ تَقِفُ بَيْنَ الْفَرْدِ وَمَصِيرِهِ، ذَلِكَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ».

قَالَ رَخِهُ اللّٰهُ يَصِفُ انْطِبَاعَهُ عَنْ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ مِنْ حَجَّاتِهِ الْخَمْس، قَالَ: «هَذِهِ إِذَنِ الْكَعْبَةُ الَّتِي كَانَتْ وَلَا تَزَالُ مَحَطَّ أَشْوَاقِ الْأُمَمِ الْعَظِيمَةِ مِنَ النَّاسِ مِنْذُ بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيْكُمْ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَىٰ.

إِنَّ حُجَّاجًا لَا يُحصَوْنَ وَلَا يُعَدُّونَ قَدْ بَذَلُوا تَضْحِيَاتٍ عَظِيمَةً عَبْرَ الْعُصُورِ لِلْوُصُولِ إِلَىٰ هَذِهِ الْمَحَجَّةِ -يَعْنِي الْكَعْبَةَ الْمُشَرَّفَةَ-، فَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ عَلَىٰ للْوُصُولِ إِلَىٰ هَذِهِ الْمَحَجَّةِ -يَعْنِي الْكَعْبَةَ الْمُشَرَّفَةَ-، فَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ عَلَىٰ الطَّرِيقِ، وَبَلَغَهَا كَثِيرُونَ مِنْهُمْ بَعْدَ مَشَقَّةٍ كُبْرَىٰ وَفِي أَعْيُنِهِمْ جَمِيعًا كَانَ ذَلِكَ الْمَبْنَىٰ الْمُرَبَّعُ ذُرْوَةَ آمَالِهِمْ وَغَايةً أَحْلَامِهِمْ».

يَقُولُ نَافِذًا إِلَىٰ حَقِيقَةِ الدِّينِ، وَهُوَ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ الَّذِي تَرَبَّىٰ عَلَىٰ عَقَائِدِ يَقُولُ نَافِذًا إِلَىٰ حَقِيقَةِ الدِّينِ، وَهُو الرَّجُلُ كَانَ أَبُوهُ حَاخَامًا، وَكَانُوا يُحَافِظُونَ عَلَىٰ يَهُودَ، دِرَاسَةً مُمَحِّصَةً، وَفِي كَنَفِ رَجُل كَانَ أَبُوهُ حَاخَامًا، وَكَانُوا يُحَافِظُونَ عَلَىٰ تَقُالِيدِ أُسْرَتِهِمْ فِي انْتِمَائِهِمْ وَمُعْتَقَدِهِمْ، يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي لَا تُحِسُّ وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ اللهِ».



هَذِهِ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ.

فَهُوَ الَّذِي كَرَّمَهَا، وَهُوَ الَّذِي أَقَامَهَا أَوْ رَفَعَهَا وَشَرَّفَهَا، وَهُوَ الَّذِي فَرَضَ الْحَجَّ إِلَيْهَا، فَهِنْ أَجْلِ اللهِ وَحْدَهُ سَعْيُهُمْ وَكِفَاحُهُمْ وَعَنَاؤُهُمْ وَتَعَبُهُمْ، بَلْ وَمَوْتُهُمْ عَلَىٰ الطَّرِيقِ. (\*).

80%%%08

(\*) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «مُحَمَّد أَسَد.. وَحَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ» - الْجُمُعَةُ ٢٢ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ الْإِسْلَامِ» - الْجُمُعَةُ ٢٢ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ 18٣٢هـ/ ١٨ - ١١ - ١١ - ٢٠١م.

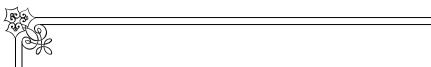

## مَظَاهِرُ الاسْتِسْلَامِ للهِ جَلَّوَعَلا فِي عِبَادَةِ الْحَجِّ للهِ جَلَّوَعَلا فِي عِبَادَةِ الْحَجِّ





«إِنَّ الْمَشَاعِرَ وَمَوَاضِعَ الْأَنْسَاكِ -فِي الْحَجِّ - مِنْ جُمْلَةِ الْحِكَمِ فِيهَا؛ أَنَّ فِيهَا تَذْكِيرَاتٍ بِمَقَامَاتِ الْخَلِيلِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فِي عِبَادَاتِ رَبِّهِمْ، وَإِيمَانًا بِاللهِ وَرُسُلِهِ، وَحَثَّا عَلَىٰ الْإِقْتِدَاءِ بِهِمْ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمُ الدِّينِيَّةِ، وَكُلُّ أَحْوَالِ الرُّسُلِ دِينِيَّةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَتَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]»(١).

«لَمَّا وَهَبَ مَلِكُ مِصْرَ لِسَارَّةَ هَاجَرَ -وَهِيَ جَارِيَةٌ قِبْطِيَّةٌ-، وَكَانَتْ سَارَّةُ عَاقِرًا مُنْذُ كَانَتْ شَابَّةً، فَوَهَبَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِإِبْرَاهِيمَ لِيَتَسَرَّرَهَا لَعَلَ اللهَ يَرْزُقُهُ مِنْهَا وَلَدًا، فَأَتَتْ هَاجَرُ بِإِسْمَاعِيلَ عَلَىٰ كِبَرِ إِبْرَاهِيمَ، فَفَرِحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، وَلَكِنَّ مِنْهَا وَلَدًا، فَأَتَتْ هَاجَرُ بِإِسْمَاعِيلَ عَلَىٰ كِبَرِ إِبْرَاهِيمَ، فَفَرِحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، وَلَكِنَّ مِنْهَا وَلَدًا، فَأَتَتْ هَاجَرُ بِإِسْمَاعِيلَ عَلَىٰ كِبَرِ إِبْرَاهِيمَ، فَفَرِحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، وَلَكِنَّ مَارَّةَ فَؤَلِّكَ لِمَا يُرِيدُه اللهُ سَارَّةَ فَعَلَقَتْ أَذْرَكَتْهَا الْغَيْرَةُ فَحَلَفَتْ أَنْ لَا يُسَاكِنَهَا بِهَا، وَذَلِكَ لِمَا يُرِيدُه اللهُ عَلَىٰ جَلَوْمَ اللهُ عَلَىٰ عَوْمَ اللهُ اللهَ عَلَىٰ عَرْمَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَإِلَّا فَهُو مَتَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ لِذَهَابِه بِهَا إِلَىٰ مَوْضِعِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَإِلَّا فَهُو مُتَقَرَّرٌ عِنْدَهُ ذَلِكَ حَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

فَذَهَبَ بِهَا وَبِابْنِها إِسْمَاعِيلَ إِلَىٰ مَكَّةَ، وَهِيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَيْسَ فِيهَا سَكَنُ وَلَا مَسْكَنُ وَلَا مَاءٌ وَلَا زَرْعٌ وَلَا غَيْرُهُ، وَزَوَدَهُمَا بِسِقَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَجِرَابِ فِيهِ تَمْرٌ،

<sup>(</sup>۱) «تيسير اللطيف المنان»، ضمن «مجموع مؤلفات السعدي»: ٣/ ٢٠٥.



وَوَضَعَهُمَا عِنْدَ دَوْحَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ مَحِلِّ بِئْرِ زَمْزَم، ثُمَّ قَفَىٰ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّنَيَّةِ بِحَيْثُ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا دَعَا اللهَ تَعَالَىٰ فَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا إِنِي آلسَكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفَقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] إِلَىٰ آخِرِ الدُّعَاءِ.

ثُمَّ اسْتَسْلَمَتْ لِأَمْرِ اللهِ، وَجَعَلَتْ تَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّىٰ نَفِدَا، فَعَطِشَتْ، ثُمَّ عَطِشَ وَلَدُهَا فَجَعَلَ يَتَلَوَّىٰ مِنَ الْعَطَشِ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَعَلَّهَا تَرَىٰ أَحَدًا أَوْ تَجِدُ مُغِيثًا، فَصَعِدَتْ أَدْنَىٰ جَبَلِ مُنْهَا وَهُوَ الصَّفَا، وَتَطَلَّعَتْ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، ثُمَّ ذَهَبَتْ إِلَىٰ الْمَرْوَةِ فَصَعِدَتْ عَلَيْهِ فَتَطَلَّعَتْ، فَلَمْ تَرَ أَحدًا.

ثُمَّ جَعَلَتْ تَتَرَدَّدُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَهِيَ مَكْرُوبَةٌ مُضْطَرَّةٌ مُسْتَغِيثَةٌ بِاللهِ لَهَا وَلا بْنِها، وَهِيَ تَمْشِي وَتَلْتَفِتُ إِلَيْهِ خَشْيَةَ السِّبَاعِ عَلَيْهِ، فَإِذَا هَبَطَتِ الْوَادِي سَعَتْ حَتَّىٰ تَصْعَدَ مِنْ جَانِيهِ الإِخْوِ؛ لِئَلَّا يَخْفَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهَا ابْنُهَا.

وَالْفَرَجُ مَعَ الْكَرْبِ، وَالْعُسْرُ يَتْبَعُهُ الْيُسْرُ، فَلَمَّا تَمَّتْ سَبَعَ مَرَّاتٍ تَسَمَّعَتْ حِسَّ الْمَلْكِ، فَبَحَثَ فَرَحُ أُمِّ الْمَاءُ، فَاشْتَدَّ فَرَحُ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ بِهِ.

فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، وَحَمِدَتِ اللهَ عَلَىٰ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْكُبْرَىٰ، وَحَوَّطَتْ عَلَىٰ هَذِهِ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ وَحَوَّطَتْ عَلَىٰ الْمَاءِ لِئَلَّا يَسِيحَ، قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللهُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ



تُركَتْ مَاءَ زَمْزَمَ -أَيْ: لَمْ تَحُطْهُ-؛ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا -أَيْ مَاءً ظَاهِرًا-»(١).

ثُمَّ عَثَرَ بِهَا قَبِيلَةٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُمْ (جُرْهُمُ)، فَنَزَلُوا عِنْدَهَا وَتَمَّتُ عَلَيْهَا النِّعْمَةُ، وَشَبَّ إِسْمَاعِيلُ شَبَابًا حَسَنًا، وَأَعْجَبَ الْقَبِيلَةَ بَأَخْلَاقِهِ وَعُلُوِّ هِمَّتِهِ وَكَمَالِه، فَلَمَّا بَلَغَ تَزَوَّجَ مِنْهُمُ امْرَأَةً، فَفِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مَاتَتْ أُمَّهُ فَالْكُنَا .

وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بِغَيْبَةِ إِسْمَاعِيلَ يَتَصَيَّدُ -مَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً-.

فَلَمَّا عَادَ إِبْرَاهِيمُ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ فَوَجَدَ إِسْمَاعِيلَ يَبْرِي نَبْلًا عِنْدَ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ وَالْوَلَدُ الشَّفِيقُ.

فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ! إِنَّ اللهَ أَمَرَني أَنْ أَبْنيَ هَاهُنَا بَيْتًا يَكُونُ مَعْبَدًا لِلْخَلْقِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

قَالَ: سَأُعِينُكَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَجَعَلَا يَرْفَعَانِ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَلُ مِنَا أَيْكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَنَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ آَنَ التَّوَابُ الْمَعْنِ لَكَ وَمِن وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَلُ مِنَا أَمَّةً لَكُ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا أَيْكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ آَنِ رَبِّنَا وَالْمَعْنِ اللَّوَا عَلَيْمُ مَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَهُ مَا لَكَ اللَّهِ مَا يَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَتُلُوا عَلَيْمِ مَ عَلَيْكَ وَيُعَلِّمُهُ مُ الْكِنْكَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّمِ مَ اللَّوْلِ مَنْهُمُ مَا يَتُلُوا عَلَيْمِ مَ عَلَيْكَ وَيُعَلِّمُهُ مُ الْكِئَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُرَاكِمِ مَ اللَّهُ الْعِيمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٦/ ٣٩٥-٣٩٩، رقم (٣٣٦٢ و٣٣٦٥)، من حديث: ابْنِ عَبَّاسِ فَطْقَهَا.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث ابن عباس كالمتقدم.



فَلَمَّا تَمَّ بُنْيَانُهُ، وَتَمَّ لِلْخَلِيلِ هَذَا الْأَثَرُ الْجَلِيلُ؛ أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ وَهُمْ يَفِدُونَ إِلَىٰ هَذَا وَيُؤَذِّنَ فِيهِمْ بِحَجِّ هَذَا الْبَيْتِ، فَجَعَلَ يَدْعُو النَّاسَ وَهُمْ يَفِدُونَ إِلَىٰ هَذَا الْبَيْتِ، فَجَعَلَ يَدْعُو النَّاسَ وَهُمْ يَفِدُونَ إِلَىٰ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ؛ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَيَسْعَدُوا، وَلِيَزُولَ عَنْهُمْ شَقَاؤُهُمْ.

وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ حِينَ تَمَكَّنَ حُبُّ إِسْمَاعِيلَ مِنْ قَلْبِهِ، وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَمْتَحِنَ خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ لِتَقْدِيمِ مَحَبَّةِ رَبِّهِ وَخُلَّتِهِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمُشَارَكَةَ وَالْمُزَاحَمَةَ.

فَأَمَرَهُ فِي الْمَنَامِ أَنْ يَذْبَحَ إِسْمَاعِيلَ، وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُ مِنَ اللهِ، فَقَالَ لِإِسْمَاعِيلَ: ﴿إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَ أَذَبَعُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ ۚ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۗ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّآ أَسۡلَمَا ﴾؛ أَيْ: خَضَعَا لِأَمْرِ اللهِ، وَانْقَادَا لِأَمْرِهِ تَعَالَىٰ، وَوَطَّنَا أَنْفُسَهُمَا عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ الْمُزْعِجِ الَّذِي لَا تَكَادُ النَّفُوسُ تَصْبِرُ عَلَىٰ عُشْرِ مِعْشَارِهِ.

﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ نَزَلَ الْفَرَجُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ الْ

فَحَصَلَ تَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَىٰ هَذِهِ الْمِحْنَةِ وَالْبَلُوى الشَّاقَةِ الْمُزْعِجَةِ، وَحَصَلَ لَهُمَا الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ، وَحَصَلَ لَهُمَا اللَّبَوَ وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَلْطَافِ الرَّبِ بِعَزِيزٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: الشَّرَفُ وَالْقُرْبُ وَالزُّلْفَىٰ مِنَ اللهِ، وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَلْطَافِ الرَّبِ بِعَزِيزٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَنْ اللهِ، وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَلْطَافِ الرَّبِ بِعَزِيزٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَنَ اللهِ، وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَلْطَافِ الرَّبِ بِعَزِيزٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَنْ اللهِ، وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَلْطَافِ الرَّبِ بِعَزِيزٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللّ



وَأَيُّ ذِبْحٍ أَعْظَمُ مِنْ كَوْنِهِ حَصَلَ بِهِ مَقْصُودُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّتِي لَا يُشْبِهُهَا عِبَادَة، وَصَارَ سُنَّةً فِي عَقِبِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ اللهِ، وَيُدْرَكُ بِهِ ثَوَابُهُ وَرَضَاهُ: ﴿ وَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الصافات: ١٠٨-١٠٩].

ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَتَمَّ النِّعْمَةَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَرَحِمَ زَوْجَتَهُ سَارَّةَ عَلَىٰ الْكِبَرِ وَالْعُقْمِ وَالْيَأْسِ بِالبِشَارَةِ بِالإبْنِ الْجَلِيلِ وَهُوَ إِسْحَاقُ، وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ»(١).(\*).

多衆衆衆の

(۱) «تيسير اللطيف المنان»: ضمن «مجموع مؤلفات السعدي»: ٣/ ١٩٨ - ٢٠٢.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «سِيرَةُ الْخَلِيلِ عَيْكَةً» - الْجُمُعَةُ ٢٠ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥/ مَ.





لَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّيْ مَنْ اللَّهِ عَجَّةِ الْوَدَاعِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١)، وَإِنَّ مَا أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ مَنَا اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ فِي أَنْ يُلْتَزَمَ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -.

وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْإِيمَانَ فِي هَذَا الْأَمْرِ بَادِيًا، فَإِنَّ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ بِمُقْتَضَىٰ عَقْدِ الْإِيمَانِ يَقُولُ لِلْعَبْدِ: اتْرُكْ أَهْلَكَ.

فَيَقُولُ: نَعَمْ.

يَقُولُ لِلْعَبْدِ: غَادِرْ وَطَنَكَ.

فَيَقُولُ: نَعَمْ.

(۱) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٤٣، رقم (١٢٩٧)، من حديث: جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي لَا أَخْرُهُ لَا أَحُجُّتِي هَذِهِ».

وفي رواية للبيهقي في «السنن الكبرى»: ٥/ ١٢٥، بلفظ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ،...» الحديث.

يَقُولُ لِلْعَبْدِ: اخْلَعْ ثَوْبَكَ.

فَيَقُولُ: نَعَمْ.

يَقُولُ لِلْعَبْدِ: طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا.

فَيَقُولُ: نَعَمْ.

يَقُولُ لِلْعَبْدِ: اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا.

فَيَقُولُ: نَعَمْ.

يَقُولُ لِلْعَبْدِ: انْحَرْ هَدْيَكَ.

يَقُولُ: نَعَمْ.

يَقُولُ لِلْعَبْدِ: احْلِقْ رَأْسَكَ.

يَقُولُ: نَعَمْ.

يَجْعَلِ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْأَمْرَ هَكَذَا، وَعَلَىٰ اسْتِجَابَةٍ مِنْ عَبْدِهِ هَكَذَا. (\*).

النَّبِيُّ وَالْكِيْ وَالْمِيْ وَ الْإِسْلَامِ حَجَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ضَلِيَّا لَهُ عَلَى النَّاسِ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ، وَلَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ وَالنَّيْ وَالْمَا السَّنَةِ التَّاسِعَةِ، وَلَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَاللَّهُ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ، وَلَمْ يَحُجَّ النَّبِيُ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَالنَّيْ وَاللَّهُ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ، وَلَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ وَالنَّيْ وَاللَّهُ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَلَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ وَالنَّيْ وَالْمَالِمُ وَمِنْ الْهِجْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّةَ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّةُ اللللللِّهُ اللللللللللِّةُ اللللللِّةُ اللللللللللللِّةُ اللللللللِّةُ الللللِّةُ الللل

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «تَوَاضُعُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ» - الْجُمُعَةُ ٢١ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ



وَقَدْ عَلَّلَ الْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللهُ- ذَلِكَ بِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَلَاعَبُونَ بِالشُّهُورِ، وَكَانَ النَّسَأَةُ يُؤَخِّرُونَ وَيُقَدِّمُونَ؛ فَاخْتَلَّ مِيزَانُ السَّنَةِ عَمَّا جَعَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّىٰ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ حَجَّةَ أَبِي بَكْرٍ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ وَقَعَتْ فِي شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ.

فَلَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ وَلَيْكَ السَّنَةِ، وَشَهِدَ الْمَوْسِمَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ، وَشَهِدَ الْمَوْسِمَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ، وَأَخْبَرَ «أَنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (۱).

وَالنَّبِيُّ مِنْ اللهُ أَخْبَرَ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعَادَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَعْدَلَ أَحْوَالِهَا كَمَا خَلَقَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَأَنَّ زَمَانَ التَّلَاعُبِ بِالْأَشْهُرِ قَدْ مَضَىٰ وَلَنْ يَعُودَ. (\*).

النَّبِيُّ الْكَالَةِ يُذَكِّرُنَا حَجُّهُ بِمَا كَانَ قَبْلُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْمَشَاعِرِ وَالْمَنَاسِكِ كُلِّهَا وَيُعْلِنُ التَّوْحِيدَ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُقَبِّلُ حَجَرًا، وَفِي هَذَا كُلِّهِ يُطِيعُ رَبَّهُ وَيَدْعُو إِلَىٰ دِينِهِ مُتَمَسِّكًا بِهُ، صَابِرًا عَلَىٰ وَيَرْجُمُ حَجَرًا، وَفِي هَذَا كُلِّهِ يُطِيعُ رَبَّهُ وَيَدْعُو إِلَىٰ دِينِهِ مُتَمَسِّكًا بِهُ، صَابِرًا عَلَىٰ الْأَذَىٰ فِيهِ. (\*/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ١/١٥٧-١٥٨ رقم (٦٧)، ومسلم في «الصحيح»: ٣/ ١٣٠٥-١٣٠٥ رقم (١٦٧٩).

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَىٰ ١٤٣٦هـ: «مَعَالِمُ مِنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ - الْخَمِيسُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٦هـ/ ٢٤ - ٩ - ٢٠١٥م.

<sup>(\*/</sup> ٢) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ خُطْبَةِ: «أَحْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ٧ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٢٩هـ/ ٥-١٢-٨٠م.



فَالْحَجُّ امْتِثَالٌ لِأَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَاسْتِجَابَةٌ لِنِدَائِهِ، وَهَذِهِ الْاسْتِجَابَةُ، وَهَذَا الْاسْتِجَابَةُ الْحَقُّ لَنِدَائِهِ، وَهَذِهِ الْاسْتِجَابَةُ، وَهَذَا الْامْتِثَالُ تَتَجَلَّىٰ فِيهِمَا الطَّاعَةُ الْخَالِصَةُ وَالْإِسْلَامُ الْحَقُّ. (\*).

80%%%

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ: «شَرْحُ رُكْنِ الْحَجِّ مِنْ سِلْسِلَةِ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ» - مُحَاضَرَة ٢٥ - الْخَمِيسُ ٦ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٧هـ/ ٨-٩-٢٠١٦م.



## مَطَاهِرُ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ فِي مَناسِكِ الْحَجِّ





لَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ فَمَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ نَجَمُ لِللهُ (١): ﴿ فَهَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ۦ ﴾؛ أَيْ: ثَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَهَلًا صَلِحًا ﴾: مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللهِ.

﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾: وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا للهِ، صَوَابًا عَلَىٰ شَرِيعَةِ رَسُولِ اللهِ رَبِيَالِهِ ﴾.

فَجَمَعَ اللهُ جَلَّوَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ شَرْطَيْ قَبُولِ الْعَمَلِ؛ وَهُمَا: الْإِخْلَاصُ، وَالْمُتَابَعَةُ.

وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَأُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ، وَالْأَدِلَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا:

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: ٥/ ٢٠٥.



فَمِنَ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].

وَمِنَ السُّنَةِ: قولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

وَكذَلَكَ قَوْلُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ جَلَّوَعَلَا: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ (٢). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» وَاللَّفْظُ لَهُ.

وَأَمَّا الْأَصْلُ الثَّانِي؛ فَهُوَ: تَجْرِيدُ المُتَابَعَةِ لِلْمَعْصُومِ وَالسَّاءُ:

وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ عَلَىٰ وُجُوبِ طَاعَةِ رَسُولِ اللهِ وَاللَّهِ وَمُتَابَعَتِهِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا عَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ثُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

ولفظ مسلم: «...، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ۱/ ۹، رقم (۱)، ومسلم في «الصحيح»: ۳/ ۱۰۱۵، رقم (۱۹۰۷)، من حديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفِيْقِئْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٤/ ٢٢٨٩، رقم (٢٩٨٥)، وابن ماجه في «السنن»: ٢/ ١٤٠٥، رقم (٢٩٨٥)، وابن ماجه في «السنن»: ٢/ ١٤٠٥، رقم (٢٠٢١) واللفظ له، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّاتُهُ.



وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَالِيَّا -الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ<sup>(١)</sup>- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَالِيَّا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدُّ".

يَعْنِي: فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ مَا لَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي الْإِسْلَامِ فِي الْإِسْلَامِ فَي الْإِسْلَامِ فَي أَصُولِ دِينِ اللهِ تَعَالَىٰ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

فَاللهُ تَعَالَىٰ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، وَأُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ. ﴿\*).

وَالْحَجُّ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَمِنْ أَجَلِّ الطَّاعَاتِ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا اللَّيَّةِ، فَهُوَ مِنَ الْأَرْكَانِ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ دِينُ الْغَبْدِ إِلَّا بِهَا.

وَلَمَّا كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَا يَسْتَقِيمُ التَّقَرُّبُ بِهَا إِلَىٰ اللهِ جَلَّوَعَلَا، وَلَا تَكُونُ مَقْبُولَةً لَدَيْهِ إِلَّا بِأَمْرَيْن:

أَحَدُهُمَا: الْإِخْلَاصُ للهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، بِأَنْ يَقْصِدَ بِالْعِبَادَةِ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لَا يَقْصِدُ بِالْعِبَادَةِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٥/ ٣٠١، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم في «الصحيح»: ٣/ ١٣٤٣، رقم (١٧١٨).

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.



وَالثَّانِي: اتِّبَاعُ النَّبِيِّ وَالنَّايَةُ فِي الْعِبَادَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا.

وَالِاتِّبَاعُ لِلنَّبِيِّ مِلْ يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ بِمَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ مِلْ يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ بِمَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيِّ مِلْ يُلْكِيْهُ، وَلَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ النَّبِيِّ مَعْرِفَةِ سُنَّةِ النَّبِيِّ مِلْكِيْهُ؛ لِذَلِكَ كَانَ لَا بُدَّ لِمَنْ أَرَادَ تَحْقِيقُ الْإِتِّبَاعِ لِلنَّبِيِّ مِلْكَاتَهِ النَّبِيِّ مِلْكَاتِهِ، بِأَنْ يَتَلَقَّاهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا، إِمَّا بِطَرِيقِ الْمُشَافَهَةِ. النَّبِيِّ مِلْكَاتَبَةِ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْمُشَافَهَةِ.

وَكَانَ مِنْ وَاجِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ وَرِثُوا النَّبِيِّ ﷺ، وَخَلَفُوهُ فِي أُمَّتِهِ؛ أَنْ يُطَبِّقُوا عِبَادَاتِهِمْ وَأَخْلَاقَهُمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ عَلَىٰ مَا عَلِمُوهُ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ.

وَلِيَكُونُوا بِذَلِكَ مِنَ الرَّابِحِينَ إِنْ أَرَادُوا الرِّبْحَ حَقًّا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُفْلِحًا إِلَّا إِذَا آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ، وَتَوَاصَىٰ مَعَ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّبْرِ، فَبِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ الْفَلَاحُ وَالنَّجَاحُ وُلْنَا وَآخِرَةً.

يَنْبَغِي لِمَنْ خَرَجَ إِلَىٰ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ إِلَىٰ اللهِ جَلَّوَعَلَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ؛ لِتَكُونَ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَنَفَقَاتُهُ مُقَرِّبَةً لَهُ إِلَىٰ اللهِ جَلَّوَعَلا؛ فَ«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ».



وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّقَ بِالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ؛ كَالْكَرَمِ، وَالسَّمَاحَةِ، وَالشَّهَامَةِ، وَالإَنْبِسَاطِ إِلَىٰ رُفْقَتِهِ، وَإِعَانَتِهِمْ بِالْمَالِ وَالْبَدَنِ، وَإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِمْ، وَالإنْبِسَاطِ إِلَىٰ رُفْقَتِهِ، وَإِعَانَتِهِمْ بِالْمَالِ وَالْبَدَنِ، وَإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِمْ، هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ قِيَامِهِ بِمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَاجْتِنَابِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَاجْتِنَابِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَاجْتِنَابِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبَادَاتِ وَاجْتِنَابِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنِ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْعِبَادَاتِ وَاجْتِنَابِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ الْعَبَادَاتِ وَاجْتَنَابِ الْمُعَدِّ مَاتِ إِنْهَا فَالْعَلَاقِ لَهِ إِنْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَبَادَاتِ وَالْعَبَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَبَادَاتِ وَاجْتَنَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَالِي الْعَبْرَاقِ اللْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَالِيْعِلَاقِ السَّلَاقِ اللْعَلَاقِ السَّلَّةَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَ

80%%%%

(\*) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» - الْجُمُعَةُ ٢٦ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ١٠-١١-٢٠م.





إِنَّ الْحَجَّ مَيْدَانٌ فَسِيحٌ مِنْ مَيَادِينِ غَرْسِ الْعَقِيدَةِ فِي الْقُلُوبِ، وَالْمُتَأَمِّلُ لِآيَاتِ الْحَجِّ يَجِدُ رُكْنَيْنِ مُهِمَّيْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ فِيهَا، وَهُمَا: «الْإِيمَانُ بِاللهِ الْمُتَمَثِّلُ فِي التَّوْحِيدِ، وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ».

وَهُمَا مِنْ أَدَلِّ الْأَرْكَانِ عَلَىٰ سَلَامَةِ الْعَقِيدَةِ وَزِيَادَةِ الْإِيمَانِ، فَلَنْ تَسْلَمَ الْعَقِيدَةُ، وَلَنْ يَزِيدَ الْإِيمَانُ إِلَّا بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلْمَعْبُودِ الْحَقِّ جَلَّوَعَلَا، وَنَفْيِ غَيْرِهِ مِنَ الْآلِهَةِ.

وَلَنْ يَحْصُلَ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا آمَنَ النَّاسُ بِأَنَّ هُنَاكَ بَعْثًا وَجَزَاءً بَعْدَ الْمَوْتِ؛ فَبِذَلِكَ يُحْسِنُوا التَّوْجُهَ للهِ تَعَالَىٰ بِالْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ؛ رَغْبَةً فِي جَزَائِهِ، وَرَهْبَةً مِنْ عِقَابِهِ.

وَلِذَا نَجِدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقْرِنُ بَيْنَهُمَا فِي كِتَابِهِ، وَذَلِكَ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فِي كِتَابِهِ فِي ثَمَانِي سُورٍ؛ وَمِنْ ذَلِكَ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِءِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٦٢].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النساء: ٣٩].



وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [التوبة: ١٨].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ تَوَْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النور: ٢].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ اللهَ وَرَسُولِهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ, مَخْرِجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

وَنَجِدُ هَذَا الْاقْتِرَانَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمِنْ ذَلِكَ -كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (١) - قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُ».

وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

وَجَاءَ الْحَجُّ؛ لِيُرَبِّيَ النَّاسَ عَلَىٰ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْمُهِمَّيْنِ؛ لِتَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّةِ الْكَامِلَةِ للهِ جَلَّوَعَلا.

## 80%%%03

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري»: ۱۰/ ۶٤٥، رقم (۲۰۱۸)، و «صحیح مسلم»: ۱/ ۲۸ - ۲۹، رقم (۲۰۱۸)، من حدیث: أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَةً،





الْأَمْرُ بِالتَّوْحِيدِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ بِاللهِ فِي آيَاتِ الْحَجِّ؛ فَمِنْ خِلَالِ النَّظَرِ إِلَى الْأَمْرُ بِاللهِ فِي آيَاتِ الْحَجِّ؛ فَمِنْ خِلَالِ النَّظَرِ إِلَى الْآيَاتِ الْحَجِّ؛ نَجِدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ رَكَّزَ عَلَىٰ تِبْيَانِ التَّوْحِيدِ وَأَمَرَ بِهِ فِي مَوَاقِفَ كَثِيرَةٍ، وَآيَاتٍ عِدَّةٍ.

فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ هَيَّا تِلْكَ الْبُقْعَةَ الْمُبَارَكَةَ، وَطَهَّرَهَا مِنَ الشِّرْكِ؛ إِعْلَانًا بِأَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ شِعَارُ الْحَجِّ، وَشِعَارُ الْأَمَاكِنِ الَّتِي يُؤَدَّىٰ فِيهَا الْحَجُّ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَأَمَرَهُ بِتَطْهِيرِهَا مِنَ الشِّرْكِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَهِدْنَاۤ إِلَى ٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسۡمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرَ بَيْتِي الطَّابِهِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَجُ لِللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْكُ أَنْ يَبْنِيَا اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْكُ أَنْ يَبْنِيَا الْكَعْبَةَ عَلَىٰ اسْمِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ؛ لِلطَّافِفِينَ بِهِ، وَالْعَاكِفِينَ عِنْدَهُ، وَالْمُصَلِّينَ لَهُ عِنْ اللهُ عَلَىٰ السُّجُودِ».

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: ١/ ٣٢٠.



وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ<sup>(۱)</sup>: «هَذَا فِيهِ تَقْرِيعٌ وَتَوْبِيخٌ لِمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ، وَأَشْرَكَ بِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي أُسِّسَتْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ عَلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي أُسِّسَتْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ عَلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَذَكَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ بَوَّأَ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ؛ أَيْ: أَرْشَدَهُ إِلَيْهِ، وَسَلَّمَهُ لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي بِنَائِهِ».

قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِّلُللهُ(٢): «أَيْ: أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمَا وَأَمَرْنَاهُمَا بِتَطْهِيرِ بَيْتِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ ا

وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ (٣): «أَمَرْنَاهُمَا وَأَوْصَيْنَا إِلَيْهِمَا ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ ﴾ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالرَّيْبِ».

وَأَمَرَ اللهُ جَلَّوَعَلَا ضِمْنَ آيَاتِ الْحَجِّ بِاجْتِنَابِ الشِّرْكِ، فَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ ضِمْنَ آيَاتِ الْحَبِيفِيَّةِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُۥ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَتَ لَكَ مُ اللَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُۥ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَتَ لَكَ مُ الْأَوْثَنِ لَكَ مُ الْأَوْثَنِ لِللَّهِ عَلَيْ حَكُمٌ أَلْأَوْثَنِ لِللَّهِ عَلَيْ حَكُمٌ أَلْأَوْثَنِ لِللَّهِ عَلَيْ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأْنَمَا خَرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأُنَّمَا خَرَ مِن السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣٠-٣].

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥/ ١٣ ٤.

<sup>(</sup>٢) «تيسير الكريم الرحمن»: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: ١/ ١٣١.



قَالَ الْوَاحِدِيُّ (١): ﴿ فَا جَكَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَىنِ ﴾؛ يَعْنِي: عِبَادَتَهَا ﴿ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ يَعْنِي: الشِّرْكَ بِاللهِ ».

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ (٢): «﴿مِنَ ﴾ هَا هُنَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ؛ أَيِ: اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانُ».

ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخُطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [الحَج: ٣١].

قَالَ السَّعْدِيُّ (٣): «أَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ ﴾؛ أَيْ: مُقْبِلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عِبَادَتِهِ، مُعْرِضِينَ عَمَّا سِوَاهُ.

﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴾ فَمَثَلُهُ: ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾؛ أَيْ: سَقَطَ مِنْهَا ﴿ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ بِسُرْعَةٍ ﴿ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾؛ أَيْ: بَعِيدٍ.

كَذَلِكَ الْمُشْرِكُ، فَالْإِيمَانُ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاءِ مَحْفُوظَةٍ مَرْفُوعَةٍ، وَمَنْ تَرَكَ الْإِيمَانَ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ، فَإِمَّا أَنْ الْإِيمَانَ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ، فَإِمَّا أَنْ تَخْطَفَهُ الطَّيْرُ فَتُقَطِّعَهُ أَعْضَاءً.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢/ ٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم»: ٥/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) «تيسير الكريم الرحمن»: ص٥٣٨.

فَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُ؛ إِذَا تَرَكَ الاعْتِصَامَ بِالْإِيمَانِ تَخَطَّفَتْهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ كُلِّ جَانِب، وَمَزَّقُوهُ، وَأَذْهَبُوا عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ، وَإِمَّا أَنْ تَهْوِيَ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ».

وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِالتَّوْحِيدِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلَّةُ كُلِّ الْأُمُمِ السَّابِقَةِ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ فَإِلَاهُ كُو لِكُ لَهُ وَكِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواُ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحَجّ: ٣٤].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ (١): «يُخْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ ذَبْحُ الْمَنَاسِكِ وَإِرَاقَةُ الدِّمَاءِ عَلَىٰ اسْمِ اللهِ مَشْرُوعًا فِي جَمِيعِ الْمِلَلِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِلَا هُكُرُ إِلَا أُوحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوأً ﴾؛ أَيْ: مَعْبُو دُكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنْ تَنَوَّعَتْ شَرَائِعُ الْأَنْبِيَاءِ وَنَسَخَ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ فَالْجَمِيعُ يَدْعُونَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَلَهُ وَأَسُلِمُوا ﴾؛ أَيْ: أَخْلِصُوا وَاسْتَسْلِمُوا لِحُكْمِهِ وَطَاعَتِهِ».

وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَمِنْهَا: النُّسُكُ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشَكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أُولِهُ اللهُ الْمُثَالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: ٥/ ٤٢٤.



«يَأْمُرُهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ، وَيَذْبَحُونَ لِغَيرِ اسْمِهِ؛ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ للهِ، وَنُسْكَهُ عَلَىٰ اسْمِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» (١).

قَالَ الْوَاحِدِيُّ (٢): «عِبَادَتِي مِنْ حِجِّي وَقُرْبَانِي للهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

«قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: «الْمُرَادُ بِالنَّسُكِ، هَا هُنَا: النَّحْرُ (٣)؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَتَقَرَّبُونَ لِأَصْنَامِهِمْ بِعِبَادَةٍ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ: هِيَ النَّحْرُ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ صَلَاتَهُ وَنَحْرَهُ كِلَاهُمَا خَالِصٌ للهِ تَعَالَىٰ».

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: «النَّسُكُ: جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ (٤)، وَيَدْخُلُ فِيهِ النَّحْرُ » (٥). وَبَيَّنَ اللهُ حَلَّوَعَلَا أَنَّهُ بَعَثَ نَبيَّهُ لِتَطْهِيرِ أُمِّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الشِّرْكِ:

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) «الوجيز»: ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في «تفسير مجاهد»: ص٣٣٢، والطبري في «جامع البيان»: ٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسيره»: ٥/٤٣٤، رقم (٨١٨١)، بإسناد صحيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَنُشُكِى ﴾، قَالَ: «النُّسُكُ، يَعْنِي بِهِ ذَبِيحَتِي فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ».

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: ٣/ ٦٦ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو أيضا قول سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك.

<sup>(</sup>٤) قاله الزجاج في «معاني القرآن»: ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) «أضواء البيان»: ٢/ ٣٣٥.



قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدٍ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

«أَيْ: عِلَّةُ الْإِيحَاءِ هِيَ إِنْذَارُكَ أَهْلَ أُمِّ الْقُرَىٰ -مَكَّةَ - وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَىٰ؛ أَيْ: تُخَوِّفُهُمْ عَذَابَ اللهِ إِنْ بَقَوْا عَلَىٰ الشِّرْكِ»(١).

وَبَيَّنَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ الْمِشْرَكَ لَا يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللهِ وَلَا شَعَائِرَهُ، فَقَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَذَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَعِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّ وَمِنْوُنَ وَنِسَاّةُ مُّ وَمِنْتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّ وَمِنُونَ وَنِسَاّةُ مُّ وَمِنْتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِ عِلَيْرِ عِلَيْرِ عِلَيْ لِيَكْرِ فِي لَا لَهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء أَلُوتَ نَزَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا عِلْمِ لِللهُ وَلِي اللهُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء أَلُوتَ نَزَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا وَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٥].

فَشِرْكُ الْمِشْرِكِينَ وَإِصْرَارُهُمْ عَلَيْهِ؛ جَعَلَهُمْ لَا يُعَظِّمُونَ شَعَائِرَ اللهِ وَحُدُودَهُ، وَهَذَا ذَمُّ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَجَعَلَ اللهُ الْبَيْتَ أَحَدَ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ؛ فَقَالَ جَلَّوَعَلَا: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَاكَةَبَكَ اللهُ الْكَعْبَكَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِّى وَالْقَلَيْمِذَّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْبَكُمْ مَا فِي الْمَائِدة: ٩٧].

«يُخْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ لَهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيْمًا لِلنَّاسِ ﴾، يَقُومُ بِالْقِيَامِ بِتَعْظِيمِهِ دِينُهُمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَبِذَلِكَ يَتِمُّ إِسْلَامُهُمْ، وَبِهِ تُحَطُّ أَوْزَارُهُمْ، وَتَحْصُلُ لَهُمْ

<sup>(</sup>۱) «أيسر التفاسير»: ٤/ ٩٤.



بِقَصْدِهِ الْعَطَايَا الْجَزِيلَةُ، وَالْإِحْسَانُ الْكَثِيرُ، وَبِسَبَبِهِ تُنْفَقُ الْأَمْوَالُ، وَتُتَقَحَّمُ مِنْ أَجْلِهِ الْأَهْوَالُ.

وَكَذَلِكَ جَعَلَ الْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ -الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْهَدْيِ- قِيَامًا لِلنَّاسِ، يَنْتَفِعُونَ بِهِمَا، وَيُثَابُونَ عَلَيْهِمَا.

﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾؛ فَمَنْ عِلْمِهِ أَن جعل لَكُمْ هَذَا الْبَيْت الحرام، لما يعلمه مِنْ مَصَالِحِكُمُ اللَّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ »(١).

وَإِذَا عَرَفَ النَّاسُ صِفَةَ عِلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ الْقَائِمُ بِرُبُوبِيَّتِهِ لَهُمْ؛ تَرَتَّبَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلْزَامُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ الْخَالِصِ للهِ وَحْدَهُ، وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ.

وَقَدْ أَبْطَلَ اللهُ تَعَالَىٰ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ الْعَظِيمَةَ الْمُقْتَرِنَةَ بِالشِّرْكِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٩].

قَالَ السَّعْدِيُّ نَعِّلُللهُ (٢): «لَمَّا اخْتَلَفَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ -أَوْ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ وَالْعِبَادَةِ وَبَعْضُ الْمِسْرِكِينَ - فِي تَفْضِيلِ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْعِبَادَةِ فِي وَبَعْضُ الْمِشْرِكِينَ - فِي تَفْضِيلِ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ بِاللهِ وَالْجِهَادِ فِي فِيهِ، وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ - لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي تَفْضِيلِ ذَلِكَ - عَلَىٰ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَالْجِهَادِ فِي

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن»: ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) «تيسير الكريم الرحمن»: ص ٢ ٣٣.



سَبِيلِهِ، أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ ﴾ بأيْ: سَقْيَهُمُ الْمَاءَ مِنْ زَمْزَمَ -كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ إِذَا أُطْلِقَ هَذَا الْإِسْمُ أَنَّهُ الْمُرَادُ- ﴿ وَجَمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللّهِ ﴾.

فَالْجِهَادُ وَالْإِيمَانُ بِاللهِ أَفْضَلُ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَرامِ بِدَرَجَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ أَصْلُ الدِّينِ، وَبِهِ تُقْبَلُ الْأَعْمَالُ، وَتَزْكُو الْخِصَالُ.

وَأَمَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ: فَهُوَ ذُرْوَةُ سَنَامِ الدِّينِ، الَّذِي بِهِ يُحْفَظُ الدِّينُ الْإِسْلَامِيُّ وَيَتَّسِعُ، وَيُنْصَرُ الْحَقُّ، وَيُخْذَلُ الْبَاطِلُ.

وَأَمَّا عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَسِقَايَةُ الْحَاجِّ: فَهِي -وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالًا صَالِحَةً - فَهِي مُتَوَقِّفَةٌ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَلَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ مَا فِي الْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿ ٱللَّهِ لَا يَمَدُنُ عَندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَمُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾؛ أي: وَالْجِهَادِ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿ ٱللَّهِ لَا يَصْلُحُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَمُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلْمُ، الَّذِينَ لَا يَصْلُحُونَ لِقَبُولِ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ، بَلْ لَا يَلِيقُ بِهِمْ إِلَّا الشَّرُّ». (\*).

### 80%%%风

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨ هـ/ ١ - ٩ - ٢٠١٧ م.





النَّبِيُّ وَالْكَانِيُ وَالْكَانِيَ عَلَىٰ عِظَمِ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ وَهَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِهِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ وَالْمُرْسَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ بِالدَّعْوَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ بَالدَّعْوَةِ اللهِ عَوَةِ النَّتِي جَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ مِنْ قَبْلِهِ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ بَالدَّعْوَة اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ا

وَالْحَجُّ مِنْ أَجْلَىٰ مَجَالِي تَوْحِيدِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْسَلِخُ مِنْ مَثَالُوفِ عَادَاتِهِ، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ إِخْوَانِهِ وَأَحِبَّائِهِ؛ ضَارِبًا فِي أَرْضِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، مَأْلُوفِ عَادَاتِهِ، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ إِخْوَانِهِ وَأَحِبَّائِهِ؛ ضَارِبًا فِي أَرْضِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، فَاصِدًا بَيْتَهُ الْحَرَامَ؛ تَلْبِيةً لِمَا أَمَرَهُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِهِ، آتِيًا بِإِعْلَانِ الْعُبُودِيَّةِ للهِ وَاصِدًا بَيْتَهُ الْحَرَامَ؛ تَلْبِيةً لِمَا أَمَرَهُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِهِ، آتِيًا بِإِعْلَانِ الْعُبُودِيَّةِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لَا إِلَهُ فَيْرُهُ. وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَىٰ اللهِ، وَهُو الْإِقْرَارُ بِالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ وَالنَّيَّةِ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالتَّوْحِيدِ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

«لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

فَفِي هَذَا -كَمَا تَرَىٰ- أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ إِعْلَانِ الْعُبُودِيَّةِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِتَوْحِيدِ اللهِ جَلَّوَعَلَا.



وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَّا أَمَرَنَا بِالْإِتْيَانِ بِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَظِيمَةِ، أَمَرَنَا بِأَنْ نَأْتِيَ بِهَا تَامَّةً لَهُ وَحْدَهُ: ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، لَا لِسِوَاهُ.

فَهَذَا اخْتِصَاصٌ بِهِ وَحْدَهُ، وَهَذَا لَا يَنْصَرِفُ لِأَحَدٍ سِوَاهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ إِخْلَاصِ النِّيَّةِ للهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ النَّبِيَ النَّيَّةِ لَمَّا أَهَلَ بِالْحَجِّ قَالَ: «لَبَيْكَ حَجَّةً لَا النَّيَّةِ للهِ تَبَارَكَوَتَعَاكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ النَّبِيَ النَّيَّةُ لَمَّا أَهَلَ بِالْحَجِّ قَالَ: «لَبَيْكَ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً» (١).

فَهُوَ «إِعْلَانٌ بِالتَّوْحِيدِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ، وَهُو تَوْحِيدٌ بِالْقَلْبِ وَالْقَالَبِ إِلَىٰ اللهِ وَهُو بَرَاءَةٌ مِنْ كُلِّ شِرْكٍ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ، وَهُو تَوْحِيدٌ بِالْقَلْبِ وَالْقَالَبِ إِلَىٰ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِلَىٰ حَيْثُ أَمَرَ أَنْ يَصِيرَ النَّاسُ.

النَّبِيُّ مَلَّاتِهُ حَجَّ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ، وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْآيَةَ الْعَظِيمَةَ، الَّتِي جَاءَ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ إِلَىٰ عُمَرَ ضَيْطَانُه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْهَوُ مِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ، لَا تَّخَذْنَا ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ، لَا تَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيُومَ عِيدًا».

قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟

قَالَ: ﴿ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ وَلِيَكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن ماجه في «السنن»: ۲/ ٩٦٥، رقم (٢٨٩٠)، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ مَالِكِم، وَكُل رَحْل رَثِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا شُمْعَةَ».

والحديث صححه لغيره الألباني في «الصحيحة»: ٦/ ٢٢٧، رقم (٢٦١٧).



فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ؛ نَزَلَتْ فِيهِ؛ نَزَلَتْ فِيهِ؛ نَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَهُوَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَفِي يَوْمِ عِيدٍ، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَتْ يَهُودُ.

وَقَدْ أَكْمَلَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَنَا الدِّينَ، فَلَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ، وَأَتَمَّ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْنَا نِعْمَتَهُ بِالْإِسْلَامِ الْعَظِيمِ، فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ رَبَّهُ عَلَىٰ هَذِهِ النَّعْمَةِ النَّعْطِيمَةِ فَإِنَّهُ لَجَحُودٌ كَفُورٌ.

وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَّا أَنْزَلَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَاللَّيَةِ الْعَظِيمَةَ كَمَا ذَكَرَ الْبَغَوِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»(٢) مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ، لَمْ تَتَحَمَّلْهَا الْعَضْبَاءُ، فَبَرَكَتْ لَمَّا الْبَغُويُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»(٢) مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ، لَمْ تَتَحَمَّلْهَا الْعَضْبَاءُ، فَبَرَكَتْ لَمَّا الْبَعُورِيُّ فَي (اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ۱/٥٠١، رقم (٤٥)، ومسلم في «الصحيح»: ا/٢٠١٠، رقم (٢٠١٧، رقم (٣٠١٧)، من طريق: طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ.

وفي رواية: «...، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ».

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل»: ۳/ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري: ٢٠٢٠، رقم (٨٧٥٥)، وأجو يعلىٰ كما في «الإتحاف»: ٢/٥٦٥)، وأحمد في «المسند»: ٦/٥٥٥ و ٤٥٥، وأبو يعلىٰ كما في «الإتحاف»: ٦/٢٠٠، رقم (٨٣٥٥/٢)، والطبري في «جامع البيان»: ٦/٨٠، والطبراني في «المعجم الكبير»: ٢/٨٧، والبيهقي في «شعب الإيمان»: ٤/٨٧، رقم (٢٢٠٧)، من حديث: أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: «نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ جَمِيعًا وَأَنَا آخِذَةٌ بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ الْعَضْبَاءِ؛ قَالَتْ: فَكَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا أَنْ يُدَقَّ عَضُدُ النَّاقَةِ».



إِنَّ إِعْلَانَ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَى اللهِ، وَإِخْلَاصَ الْقَصْدِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرٌ جَلِيٍّ فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ، مُنْذُ انْبِعَاثِ النِّيَّةِ بِالْحَجِّ، مَعَ الْخُرُوجِ مِنَ الْأَوْطَانِ إِلَىٰ بَلَدِ اللهِ الْحَرَامِ، إِلَىٰ اللهِ الْحُرَامِ، إِلَىٰ اللهِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ. (\*).

إِنَّ عِظَمَ الصِّلَةِ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَقُوَّةَ الْارْتِبَاطِ بِهِ ثَرْوَةُ الْمُتَّقِينَ، وَرَأْسُ مَالِ الْعَابِدِينَ، وَيُعَدُّ الْحَجُّ مِنْ أَهَمِّ مَحَاضِنِ التَّقْوَىٰ، وَمَدَارِسِ الْعُبُودِيَّةِ.

تَتَقَوَّىٰ فِيهِ صِلَةُ الْعَبْدِ بِاللهِ، وَتَتَرَبَّىٰ بِهِ النَّفْسُ الْبَشَرِيَّةُ عَلَىٰ التَّقَلُّبِ فِي مَقَامَاتِ الْعُبُودِيَّةِ، وَمَنَازِلِ الْخُضُوعِ للهِ، وَالْإنْكِسَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ جَلَّوَعَلَا.

وَقَدْ قَامَ النَّبِيُّ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ فِيهِ -وَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ لِرَبِّهِ، وَأَكْثَرُهُمْ تَعَلُّقًا وَارْتِبَاطًا بِهِ- بِأَدْوَارٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ إِذْ عَلَّمَ الْحَجِيجَ وَقَادَهُمْ، وَاعْتَنَىٰ بِزَوْجَاتِهِ وَرَعَاهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَىٰ أَهْل بَيْتِهِ وَصَبَرَ عَلَيْهِمْ.

<sup>=</sup> 

وفي رواية: «نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ».

والحديث عزاه أيضا السيوطي في «الدر المنثور»: ٢٥٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن نصر في كتاب «الصلاة» وأبي نعيم في «الدلائل»، وحسنه لغيره الألباني في هامش «صحيح السيرة النبوية»: ص ١٠٩٠.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ خُطْبَةِ: «أَحْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ٧ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٢٩هـ/ ٥-١٢-٢٠٥م.



وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِظَمِ الصِّلَةِ بِرَبِّهِ وَدَوَامِهَا، وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ الإنْكِسَارِ التَّامِّ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ.

وَلَوْ أَخَذْنَا نُعَدِّدُ صُورَ خُضُوعِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَلَيْ فِي الْحَجِّ لِرَبِّهِ، وَمَظَاهِرَ انْقِيَادِهِ فِي الْحَجِّ لِرَبِّهِ، وَمَظَاهِرَ انْقِيَادِهِ فِي الْحَالِقِهِ وَبَارِئِهِ جَلَّوَعَلَا؛ لَطَالَ الْمَقَامُ جِدًّا؛ فَمِنْ ذَلِكَ:

## \* تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ، وَالْعِنَايَةُ بِهِ:

يُعَدُّ التَّوْحِيدُ أَبْرَزَ الْقَضَايَا الرَّئِيسَةِ الَّتِي عَمِلَ النَّبِيُّ الْشَيْ الْكَبِّ فِي الْحَجِّ عَلَىٰ تَحْقِيقِهَا وَالْعِنَايَةِ بِهَا؛ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتِمُوا النَّعُرَةُ اللَّهُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: تَحْقِيقِهَا وَالْعِنَايَةِ بِهَا؛ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتِمُوا النَّعُرَةُ لِلَّهَ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهُ اللَّهُ وَالْعَمْرَةُ لِلْمَنْ تَأَمَّلَ اللَّهُ وَإِنْقَانِهِ، وَهَذَا جَلِيٌّ لِمَنْ تَأَمَّلَ الْمَنْ تَأَمَّلَ اللَّهُ الْمَنْ تَأَمَّلُ وَإِنْقَانِهِ، وَهَذَا جَلِيٌّ لِمَنْ تَأَمَّلَ أَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعَلِّيْ فِي الْحَجِّ.

### 80%%%08





### مَعَالِمُ التَّوْحِيدِ فِي النِّيَّةِ لِلْحَجِّ



إِنَّ مِنْ أَبْرُزِ مَا ظَهَرَ فِيهِ تَوْحِيدُ اللهِ جَلَّوَعَلاَ: عِنَايَةُ النَّبِيِّ اللَّيْ بِإِخْلَاصِ الْعَمَلِ، وَسُؤَالُهُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يُجَنِّبَهُ الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَةَ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَيْطَهُهُ مَرْفُوعًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا شُمْعَةً» (١).

الْحَجُّ شِعَارُهُ التَّوْحِيدُ، فَالتَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ، وَمَقَاصِدُ الْحَجِّ، وَالْأَضَاحِي، وَكَذَا الهَدْيُ وَجْهُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَتَوْحِيدُهُ، وَذِكْرُهُ، وَتَقْوَى الْقُلُوبِ.

قَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

أَدُّوا مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا تَامَّيْنِ بِحُدُودِهِمَا وَسُنَنِهِمَا؟ لَوَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَعِنْدَ التَّلْبِيَةِ يَقُولُ الْمُسْلِمُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا لَا رِيَاءَ فِيهِ، وَلَا سُمْعَةً» (٢).

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [الحَجّ: ٢٧].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



أَيْ: وَقِفْ يَا إِبْرَاهِيمُ رَافِعًا صَوْتَكَ، مُنَادِيًا النَّاسَ الْمَوْجُودِينَ فِي زَمَنِ نِدَائِكَ، وَالَّذِينَ سَيَتَابَعُونَ أَجْيَالًا بَعْدَ أَجْيَالًا إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِوُجُوبِ لِدَائِكَ، وَالَّذِينَ سَيَتَابَعُونَ أَجْيَالًا بَعْدَ أَجْيَالًا إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِوُجُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَرِّكُهَا الْحَجِّ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ رَبَّكَ سَيُوصِلُ أَثَرَ نِدَائِكَ إِلَىٰ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَرِّكُهَا إِلَىٰ تَلْبِيةِ النِّذَاءِ.

قِفْ عَلَىٰ هَذِهِ الْحَالِ -الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا- يَأْتِكَ فَرِيقٌ مِنَ الْمُلَبِّينَ مُشَاةً عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ، وَيَأْتِكَ فَرِيقٌ آخَرُ مِنَ الْمُلَبِّينَ رُكْبَانًا عَلَىٰ الْإِبِلِ الْمَهْزُولَةِ مِنْ بُعْدِ الْمُشَقَّةِ وَكَثْرَةِ السَّيْرِ.

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ بَعِيدٍ إِلَىٰ الْبَلَدِ الْحَرَامِ؛ ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمَ وَيَذَكُوا مَنَ مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُوا وَيَذَكُوا السَّمَ ٱللَّهِ فِي آيَّامِ مَعْ لُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُوا وَيَذَهَا وَلَمْ مَنَافِعَ لَهُمْ كَثِيرَةً دِينِيَّةً مِنَافِع لَهُمْ كَثِيرةً دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً؛ مِنْ ثَوَابِ أَدَاءِ نُسُكِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ، وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِمْ، وَوَحْدَةِ كَلِمَتِهِمْ، وَالتَّشَاوُرِ فِي أُمُورِهِمْ، وَتَكَسُّبِهِمْ فِي تِجَارَاتِهِمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَنَافِع.

وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ مَا ذَبَحُوا مِمَّا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ مِنَ الْإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وَهِيَ: «يَوْمُ النَّحْرِ عَاشِرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلاثَةُ بَعْدَهُ»؛ شُكْرًا للهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ.

فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسِينَ الَّذِينَ أَصَابَهُمْ بُؤْسٌ وَشِدَّةٌ، الْمَسْتُورِينَ الَّذِينَ لَا شَيْءَ لَهُمْ، وَلَا يَتَعَرَّضُونَ لِلصَّدَقَاتِ.



﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحَج: ٢٩].

ثُمَّ لِيُزِيلُوا عَنْهُمْ أَدْرَانَهُمْ وَأَوْسَاخَهُمْ، وَيَخْرُجُوا عَنِ الْإِحْرَامِ بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ، وَالِاسْتِحْدَادِ، وَلُبْسِ الثِّيَابِ، وَلِيُوفُوا بِمَا أَوْجَبُوهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْهَدَايَا.

وَلِيَطُوفُوا بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ طَوَافَ الْوَاجِبِ، وَهُوَ الْإِفَاضَةُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ، وَلِأَنَّ اللهَ يُعْتِقُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ رِقَابَ الْمُذْنِبِينَ إِذَا أَتَوْا تَائِبِينَ مُسْتَغْفِرِينَ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُعْتِقُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ رِقَابَ الْمُذْنِبِينَ إِذَا أَتَوْا تَائِبِينَ مُسْتَغْفِرِينَ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْتَقَ الْبَيْتَ مِنْ أَيْدِي الْجَبَابِرَةِ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآقُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحَجّ: ٣٧].

لَنْ تُرْفَعَ إِلَىٰ اللهِ لُحُومُ هَذِهِ الذَّبَائِحِ وَلَا دِمَاؤُهَا، فَهُوَ سُبْحَانَهُ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَعَنْ عِبَادَتِكُمْ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِذَبْحِهَا لِحَاجَتِهِ إِلَىٰ لُحُومِهَا وَدِمَائِهَا، وَكَنْ عُبَادَتِكُمْ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِذَبْحِهَا لِحَاجَتِهِ إِلَىٰ لُحُومِهَا وَدِمَائِهَا، وَلَكِنْ تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، وَمَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ جَلَّوَعَلا.

فَالْحَبُّ امْتِثَالٌ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَاسْتِجَابَةٌ لِنِدَائِهِ، وَهَذِهِ الِاسْتِجَابَةُ، وَهَذَا الِامْتِثَالُ تَتَجَلَّىٰ فِيهِمَا الطَّاعَةُ الْخَالِصَةُ، وَالْإِسْلَامُ الْحَقُّ، وَالْتَّوْحِيدُ الْمُحَقَّقُ. ﴿\*).

### 80%%%Q

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-١٧٠٨م.





## مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي الْإِحْرَامِ



مِنْ أَبْرَزِ مَا ظَهَرَ فِيهِ تَوْحِيدُ اللهِ جَلَّوَعَلَا فِي الْحَجِّ (\*): الْإِحْرَام؛ فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٢) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالْكَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ؛ يَتَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَىٰ وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ»؛ أَيْ: بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِحْرَام وَلِكَيْدٍ.

الإغْتِسَالُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ بَعْدَ الإغْتِسَالِ وَالتَّطَيُّبِ يَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ يُصَلِّي-غَيْرُ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ الْفَرِيضَةَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ، وَإِلَّا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا سُنَّةَ الْوُضُوءِ، -لَيْسَ هُنَاكَ مَا يُقَالُ لَهُ سُنَّةُ الْإِحْرَامِ - وَإِنَّمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الإغْتِسَالِ.

(\*) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-١٧٠٨م.

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري»: ۱۰/۳۶۱، رقم (۹۲۳ه)، و «صحیح مسلم»: ۲/۸٤۸، رقم (۱۱۹۰).

وفي رواية لهما: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ».



وَبَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ مَلَابِسَ الْإِحْرَامِ، وَبَعْدَ أَنْ يَتَطَيَّبَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْوُضُوءِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْرَمَ قَائِلًا: «لَبَيْكَ عُمْرَةً، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ النَّهُ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

وَيَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّلْبِيَةِ، خُصُوصًا عِنْدَ تَغْيُّرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ؟ كَأَنْ يَعْلُو مُرْتَفَعًا، أَوْ يَنْزِلَ مُنْخَفَضًا، أَوْ يُقْبِلَ اللَّيْلُ أَوْ النَّهَارُ، وَأَنْ يَسْأَلَ اللهَ بَعْدَهَا رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَأَنْ يَسْتَعِيذَ بِرَحْمَتِهِ تَعَالَىٰ مِنَ النَّارِ. (\*).

80%%%风

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» - الْجُمُعَةُ ٢٦ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ٢٠ مَا مَرَّ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ٢٠ مَا مَرَّ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/





# أَسْرَارُ التَّوْحِيدِ وَمَعَانِيهِ فِي التَّلْبِيَةِ



إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرضَ الْحَجَّ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَاللهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ فَرَقَ وَاحِدَةً فِي حَيَاتِهِ، وَشِعَارُ فَرِيضَةَ الْعُمُرِ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ مَفْرُ وضُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي حَيَاتِهِ، وَشِعَارُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ النَّالُبِيَةُ. (\*).

- وَمِنْ أَبْرُزِ مَا ظَهَرَ فِيهِ تَوْحِيدُ اللهِ فِي الْحَجِّ: التَّلْبِيَةُ؛ وَهِيَ شِعَارُ الْحَجِّ، التَّلْبِيَةُ؛ وَهِيَ شِعَارُ الْحَجِّ، التَّلْبِيَةُ؛ وَهِيَ شِعَارُ الْحَجِّ، التَّتِي تَتَضَمَّنُ إِفْرَادَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بِالْعَمَلِ؛ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ صَيْطِيَّهُ التَّي تَتَضَمَّنُ إِفْرَادَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَلْ شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُ اللهُ اللهِ وَحُدْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّا اللَّهُ عَلَىٰ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ (٤). قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّا اللَّ

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «سِيرَةُ الْخَلِيلِ ﷺ» - الْجُمُعَةُ ٢٠ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٦ هـ/ ٤ - ٩ مَنْ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٦ هـ/ ٤ - ٩ مَنْ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٦ هـ/ ٤ - ٩ ٢٠١٥م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٨٨٦- ١٩٨١، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث جابر رضي أنه في صفة حج النبي الناتي، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٢٠/ ٣٦٠، رقم (٥٩١٥)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٨٤٢، رقم (١٩٨٥)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٨٤٢، رقم (١٨٤٤)، من حديث: ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْنَا يُهِلُّ



وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْفَّةً قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ: «لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ»(١).(\*).

«لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ»: يَقُولُهَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، وَيُعْلِنُ هَذَا الْإِهْلَالَ الْعَظِيمَ، وَهُوَ إِهْلَالٌ بِتَوْحِيدِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِإِخْلَاصِ الدِّينِ كُلِّهِ لَهُ، مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ كُلِّهِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، دَقِيقِهِ وَجَلِيلِهِ، كَبِيرِهِ وَصَغِيرِهِ.

وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الْمُسْلِمُ حَقِيقَةَ الشِّرْكِ الَّذِي يَتَبَرَّأُ مِنْهُ، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ حَقِيقَةَ التَّوْجِيدِ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ.

«لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»: يَأْتِي بِهَا مُثْبِتًا أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ شِرْكٍ وَمُشْرِكٍ؟ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمُشْرِكِينَ، وَلِأَنَّ أَعْظَمَ ذَنْبٍ عُصِيَ بِهِ اللهُ جَلَّوَعَلَا هُوَ الشِّرْكُ.

=

مُلَبِّيًا يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمَّيْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ ال

 <sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «المجتبئ»: ٥/ ١٦١، رقم (٢٧٥٢)، وابن ماجه في «السنن»:
 ٢/ ٩٧٤، رقم (٢٩٢٠).

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة»: ٥/ ١٨٠، رقم (٢١٤٦).

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.



وَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ؛ لَيَدُلُّوا الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ عَلَىٰ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ بِتَوْحِيدِهِ وَحْدَهُ، وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ لِوَجْهِهِ، مَعَ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ شِرْكٍ وَمُشْرِكٍ.

كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْكُ يُهِلُّ بِالتَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ جَابِرٌ رَضْ لِيُّهُ،

80%%%%





## جُمْلَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ



إِنَّ هَذِهِ التَّلْبِيَةَ الْعَظِيمَةَ -الَّتِي هِيَ شِعَارُ الْحَاجِّ وَشِعَارُ الْمُعْتَمِرِ أَيْضًا- بَيَّنَ الْإِمْامُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي «تَهْذِيبِ السُّنَنِ» بَعْضًا مِنْ فَوَائِدِهَا، وَدَلَّ عَلَىٰ طَرَفٍ الْإِمْامُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي «تَهْذِيبِ السُّنَنِ» بَعْضًا مِنْ فَوَائِدِهَا، وَدَلَّ عَلَىٰ طَرَفٍ مِنْ مَعَانِيهَا، فَقَالَ رَحْ لِللَّهُ (١). (\*):

«مِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ: أَنَّ قَوْلَكَ لَبَيْكَ يَتَضَمَّنُ إِجَابَةَ دَاعٍ دَعَاكَ وَمُنَادٍ نَادَاكَ، وَلَا يَصِحُّ فِي لُغَةٍ وَلَا عَقْلٍ إِجَابَةُ مَنْ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَدْعُو مَنْ أَجَابَهُ؛ فَفِي هَذَا إِثْبَاتُ صِفَةِ الْكَلَام اللهِ.

وَمِنْ فَوَائِدِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ - وَهِيَ التَّلْبِيَةُ، وَهِيَ شِعَارُ الْحَجِّ كَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ -: أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْمَحَبَّةَ، وَلَا يُقَالُ لَبَيْكَ إِلَّا لِمَنْ تُحِبُّهُ وَلَا يُقَالُ لَبَيْكَ إِلَّا لِمَنْ تُحِبُّهُ وَتُعَظِّمُهُ، وَلِهَذَا قِيلَ فِي مَعْنَاهَا: أَنَا مُوَاجِهٌ لَكَ بِمَا تُحِبُّ، وَأَنَّهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: امْرَأَةٌ لَبَّةٌ؛ أَيْ مُحِبَّةٌ لِوَلَدِهَا.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب السنن»، طبع مع شرح الخطابي علیٰ مختصر سنن أبي داود: ۲/۳۳۷-

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ» - الْجُمْعَةُ ٣ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٣هـ/ ١٩ - ١٠ - ٢٠ م.



وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ: أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْتِزَامَ دَوَامِ الْعُبُودِيَّةِ، وَلِهَذَا قِيلَ هِيَ مِنَ الْإِقَامَةِ؛ أَيْ أَنَا مُقِيمٌ عَلَىٰ طَاعَتِكَ.

مِنْ فَوَائِدِهَا: أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْخُضُوعَ وَالذُّلَّ؛ أَيْ خُضُوعًا بَعْدَ خُضُوعٍ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَا مُلَبِّ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ أَيْ خَاضِعٌ لَكَ ذَلِيلٌ.

وَمِنْهَا: أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْإِخْلَاصَ، وَلِهَذَا قِيلَ: إِنَّهَا مِنَ اللَّبِّ وَهُوَ خَالِصُ الشَّيْءِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِسَمْعِ الرَّبِّ تَعَالَىٰ، إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَبَيْكَ لِمَنْ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَهُ.

وَمِنْهَا: أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ التَّقَرُّبَ مِنَ اللهِ، وَلِهَذَا قِيلَ: إِنَّهَا مِنَ الْإِلْبَابِ وَهُوَ التَّقَرُّبُ.

وَمِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ: أَنَّهَا جُعِلَتْ فِي الْإِحْرَامِ شِعَارًا لِانْتِقَالٍ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ وَمِنْ مَنْسَكٍ إِلَىٰ مَنْسَكٍ إَلَىٰ مَنْسَكٍ إِلَىٰ مَنْسَكٍ إِلَىٰ مَنْسَكٍ إِلَىٰ مَنْسَكٍ كَمَا جُعِلَ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ سَبْعًا لِلْانْتِقَالِ مِنْ رُكُنٍ إِلَىٰ رُكْنٍ إِلَىٰ رُكُنٍ وَلِهَذَا كَانَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُلَبِّي حَتَّىٰ يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُزْ دَلِفَةَ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُزْ دَلِفَةَ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُزْ دَلِفَةَ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَيَقُطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِّي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَيَقُطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَيَقُطَعُ التَّلْبِيةَ، ثُمَّ يُلبِي حَتَّىٰ يَقِفَ بِمُرْدَةِ الْعَقَبَةِ فَيَقُطَعَهَا.

فَالتَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ، وَالتَّنَقُّلُ فِي أَعْمَالِ الْمَنَاسِكِ.

فَالْحَاجُّ يَرِمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، فَالتَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ وَالتَّنَقُّلِ فِي أَعْمَالِ الْمَنَاسِكِ، كُلَّمَا انْتَقَلَ مِنْ رُكْنٍ إِلَىٰ رُكْنٍ قَالَ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ»، كَمَا أَنَّ الْمُصَلِّي يَقُولُ فِي انْتِقَالِهِ مِنْ رُكْنٍ إِلَىٰ رُكْنٍ: «اللهُ أَكْبَرُ».



فَإِذَا حَلَّ مِنْ نُسُكِهِ قَطَعَهَا كَمَا يَكُونُ سَلَامُ الْمُصَلِّي قَاطِعًا لِتَكْبِيرِهِ.

وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ: أَنَّهَا شِعَارٌ لِتَوْحِيدِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي هُوَ رُوحُ الْحَجِّ وَمَقْصِدُهُ، بَلْ رُوحُ الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا، وَلِهَذَا كَانَتِ التَّلْبِيَةُ مِفْتَاحَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُدْخَلُ فِيهَا بِهَا.

وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ: أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِمِفْتَاحِ الْجَنَّةِ وَبَابِ الْإِسْلَامِ الَّذِي يُدْخَلُ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَالشَّهَادَةُ للهِ بِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وَمِنْهَا: أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ الْحَمْدِ للهِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَحَبِّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَىٰ اللهِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْجَنَّةِ الْحَمَّادُونَ، وَهُو فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ وَخَاتِمَتُهُا.

وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ: أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ الاعْتِرَافِ اللهِ بِالنِّعْمَةِ كُلِّهَا؛ وَلِهَذَا عَرَّفَهَا بِاللَّامِ الْمُفِيدَةِ لِلْاسْتِغْرَاقِ، أَي النِّعَمُ كُلُّهَا لَكَ وَأَنْتَ مُولِيهَا وَالْمُنْعِمُ بِهَا».

\* وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيةِ: أَنَّ هَذَا الْمَعْنَىٰ مُؤَكَّدُ الثُّبُوتِ بِ ﴿إِنَّ » الْمُقْتَضِيَةِ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ وَتَثْبِيتَهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يَدْخُلُهُ رَيْبٌ وَلَا شَكُّ، وَفِي ﴿إِنَّ » وَجْهَانِ: فَتْحُهَا وَكَسْرُهَا، فَمَنْ فَتَحَهَا تَضَمَّنَ التَّعْلِيلِ؛ أَيْ: لَبَيْكَ لِأَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَمَنْ كَسَرَهَا كَانَتْ جُمْلَةً مُسْتَقِلَةً مُسْتَأَنَفَةً، تَتَضَمَّنُ ابْتِدَاءَ الثَّنَاء عَلَىٰ اللهِ، وَالثَّنَاء وَالنَّاء وَالثَّنَاء عَلَىٰ اللهِ، وَالثَّنَاء إِذَا كَثُرَتْ جُمَلُهُ وَتَعَدَّدَتْ كَانَ أَحْسَنَ مِنْ قِلَّتِهَا.

وَأَمَّا إِذَا فُتِحَتْ فَإِنَّهَا تُقَدَّرُ بِلَامِ التَّعْلِيلِ الْمَحْذُوفَةِ مَعَهَا قِيَاسًا، وَالْمَعْنَىٰ لَبَيْكَ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ لَكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ الثَّنَاءِ عِلَّةً لِغَيْرِهَا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُسْتَقِلَةً مُرَادَةً لِنَفْسِهَا فَرْقٌ بَيِّنٌ.



وَلِهَذَا قَالَ ثَعْلَبُّ: مَنْ قَالَ «إِنَّ» بِالكَسْرِ فَقَدْ عَمَّ، وَمَنْ قَالَ: «أَنَّ» بِالْفَتْحِ فَقَدْ خَصَّ، وَمَنْ قَالَ: «أَنَّ» بِالْفَتْحِ فَقَدْ خَصَّ، وَنَظِيرُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَالتَّعْلِيلَيْنِ -وَالتَّرْجِيحُ سَوَاءُ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَنِ خَصَّ، وَنَظِيرُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَالتَّعْلِيلَيْنِ -وَالتَّرْجِيحُ سَوَاءُ - قَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بكسر «إِنَّ» وَفَتْحِهَا.

فَمَنْ فَتَحَ كَانَ الْمَعْنَىٰ: نَدْعُوهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وَمَنْ كَسَرَ كَانَ الْكَلَامُ جُمْلَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ: نَدْعُوهُ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَقَالَ: إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْكَسْرُ أَحْسَنُ، قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّم نَعِمْ لِللهِ: وَرَجَّحَهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَمِنْ فَوَائِدِهَا: أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ الاعْتِرَافِ بِأَنَّ الْمُلْكَ كُلَّهُ للهِ وَحْدَهُ، فَلَا مُلْكَ عَلَىٰ الْمُقِيقَةِ لِغَيْرِهِ.

وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ: أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِخْبَارِ عَنِ اجْتِمَاعِ الْمُلْكِ وَالنِّعْمَةِ وَالْخَمْدِ للهِ عَلَيْهِ فَيْرُ الثَّنَاءِ بِمُفْرَدَاتِ تِلْكَ وَالْحَمْدِ للهِ عَلَيْهِ فَيْرُ الثَّنَاءِ بِمُفْرَدَاتِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ الْعَلَيَّةِ.

فَاجْتَمَعَ الْمُلْكُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقُدْرَةِ مَعَ النَّعْمَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِغَايَةِ النَّفْعِ وَالْإِحْسَانِ وَالرَّحْمَةِ مَعَ الْحَمْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِعَامَّةِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الدَّاعِي إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ، فِيهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَالْكَمَالِ وَالْجَلَالِ مَا هُوَ أَوْلَىٰ بِهِ وَهُوَ أَهْلُهُ سُبْحَانَهُ.

وَفِي ذِكْرِ الْعَبْدِ لَهُ وَمَعْرِفَتِه بِهِ مِنَ انْجِذَابِ قَلْبِهِ إِلَىٰ اللهِ وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَالتَّوَجُّهِ بِدَوَاعِي الْمَحَبَّةِ كُلِّهَا إِلَيْهِ؛ مَا هُوَ مَقْصُودُ الْعُبُودِيَّةِ وَلُبُّهَا.

وَمِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ



شَيْءٍ قَدِيرٌ»(١)، وَقَدِ اشْتَمَلَتْ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَىٰ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِعَيْنِهَا وَتَضَمَّنَتْ مَعَانِيهَا.

وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ أَيْضًا: أَنَّ كَلِمَاتِ التَّلْبِيَةِ مُتَضَمِّنَةٌ لِلرَّدِّ عَلَىٰ كُلِّ مُبْطِلٍ فِي صِفَاتِ اللهِ وَتَوْحِيدِهِ، فَهِي مُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ اخْتِلَافِ طَوَائِفِهِمْ وَمُقَالَاتِهِمْ، وَمُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ الْفَلَاسِفَةِ، وَمَنْ تَأَثَّر بِهِمْ مِنَ الْمُعَطِّلِينَ لِصِفَاتِ اللهِ وَمَقَالاتِهِمْ، وَمُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ الْفَلَاسِفَةِ، وَمَنْ تَأَثَّر بِهِمْ مِنَ الْمُعَطِّلِينَ لِصِفَاتِ اللهِ النَّي هِي مُتَعَلَّقُ الْحَمْدِ، وَمُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ مَجُوسِ الْأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ أَخْرَجُوا عَنْ مُثَلِّ الرَّبِ وَقُدْرَتِهِ أَفْعَالَ عِبَادِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ، فَلَمْ يُشْتُوا لَهُ عَلَيْهَا مُلْكِ الرَّبِ وَقُدْرَتِهِ أَفْعَالَ عِبَادِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ، فَلَمْ يُشْتُوا لَهُ عَلَيْهَا قُدْرَةً وَلَا جَعَلُوهُ خَالِقًا لَهَا.

فَمَنْ عَلِمَ مَعْنَىٰ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَشَهِدَهَا وَأَيْقَنَ بِهَا بَايَنَ جَمِيعَ الطَّوَائِفِ الْمُعَطِّلَةِ.

وَمِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ: أَنَّ فِي إِعَادَةِ الشَّهَادَةِ لَهُ بِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَطِيفَةٌ؛ هِي أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَطِيفَةٌ؛ هِي أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَقِبَ إِجَابَتِهِ بِقَوْلِهِ: لَبَيْكَ، ثُمَّ أَعَادَهَا عَقِبَ قَوْلِهِ: إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

وَي رَوَايَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».

والحديث حسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: ٢٢٦/٢، رقم (١٥٣٦).



وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْحَمْدِ وَالنِّعْمَةِ وَالْمُلْكِ، وَالْأَوَّلُ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَكَ فِي الدَّعْوَةِ.

وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرَبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ، وَذَلِكَ دَاخِلٌ تَحْتَ شَهَادَتِهِ وَشَهَادَةِ مَلَائِكَتِهِ وَأُولِي الْعِلْمِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُودُ بِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْقِسْطِ وَهُوَ الْعَدْلُ فَأَعَادَ الشَّهَادَةَ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَعَ قِيَامِهِ بِالْقِسْطِ». (\*\*).

80%%%08

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «سِيرَةُ الْخَلِيلِ عَلِيَّةِ» - الْجُمُعَةُ ٢٠ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٦ هـ/ ٤ - ٩ مَا مَرَّ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٦ هـ/ ٤ - ٩ مَا مَرَّ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٦ هـ/ ٤ - ٩ مَا مَرْ





قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ نَحِ لِللهُ فِي «الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ»(١): «قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي الشَّوْدِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْك، لَا شَرِيكَ لَكَ».

قَوْلُهُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ»؛ هَذِهِ التَّلْبِيَةُ عَظِيمَةٌ جِدًّا، أَطْلَقَ عَلَيْهَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ عَلَىٰ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ».

وَالتَّوْحِيدُ هُوَ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ جَمِيعُ الرُّسُلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّاۤ أَنَاْ فَاَعۡبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وَ «لَبَيْكَ» كَلِمَةُ إِجَابَةٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا مَا وَرَدَ فِي «الصَّحِيحِ»: «أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ»(٢). وَالْحَدِيثُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ رَفِي اللهَ اللهَ عَلَيْهُ مَا اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع»: ۷/ ۱۰۳ – ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣٨٢/٦ رقم (٣٣٤٨)، ومسلم في «الصحيح»: ١/ ٢٠١ رقم (٢٢٢)، من حديث: أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَبِيًّا الْمُ



وَتَحْمِلُ التَّلْبِيَةُ مَعْنَىٰ الْإِقَامَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَلَبَّ بِالْمَكَانِ؛ أَيْ: أَقَامَ فِيهِ، فَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِجَابَةِ وَالْإِقَامَةِ، الْإِجَابَةِ اللهِ، وَالْإِقَامَةِ عَلَىٰ طَاعَتِهِ؛ وَلِهَذَا فَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِجَابَةِ وَالْإِقَامَةِ، الْإِجَابَةِ اللهِ، وَالْإِقَامَةِ عَلَىٰ طَاعَتِهِ؛ وَلِهَذَا فَسَرَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: لَبَيْكَ؛ أَيْ: أَنَا مُجِيبٌ لَكَ، مُقِيمٌ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ جَيِّدٌ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَيْنَ النِّدَاءُ مِنَ اللهِ حَتَّىٰ يُجِيبَهُ الْمُحْرِمُ؟

قُلْنَا: هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحَجّ: ٢٧]؛ أَيْ: أَعْلِمِ النَّاسَ بِالْحَجِّ أَوْ نَادِ فِيهِمْ بِالْحَجِّ ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾؛ أَيْ: عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ، وَلَيْسَ الْمَعْنَىٰ ضِدَّ الْإِنَاثِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ مَا بَعْدَهَا ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾ [الحَجّ: ٢٧].

وَالتَّشْنِيَةُ فِي التَّلْبِيَةِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمْ لَبَيْكَ»؛ هَلِ الْمَقْصُودُ بِهَا حَقِيقَةُ التَّشْنِيَةِ؛ أَيْ أَجَبْتُكَ مَرَّ تَيْنِ، أَوِ الْمَقْصُودُ بِهَا مُطْلَقُ التَّكْثِيرِ؟

### \* الْجَوَابُ:

الْمَقْصُودُ بِهَا الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمَعْنَىٰ إِجَابَةٌ بَعْدَ إِجَابَةٍ، وَإِقَامَةٌ بَعْدَ إِقَامَةٍ، فَالْمُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ التَّكْثِيرِ؛ أَيْ: مُطْلَقُ الْعَدَدِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِهَا مُطْلَقُ الْعَدَدِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّحْوِيُّونَ: إِنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْمُثَنَّىٰ وَلَيْسَتْ مُثَنَّىٰ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهَا الْجَمْعُ وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ.

وَقُولُهُ: «اللَّهُمَّ» مَعْنَاهَا: يَا اللهُ! لَكِنْ حُذِفَتْ يَاءُ النِّدَاءِ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْمِيمُ، وَجُعِلَتِ الْمِيمُ أَخِيرًا، وَلَمْ تَكُنْ فِي مَكَانِ الْيَاءِ؛ تَبَرُّكًا بِذِكْرِ اسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ ابْتِدَاءً، وَعُوِّضَ عَنْهَا الْمِيمُ؛ لِأَنَّ الْمِيمَ أَدَلُّ عَلَىٰ الْجَمْعِ، وَلِهَذَا كَانَتْ مِنْ عَلَامَاتِ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْمِيمُ؛ لِأَنَّ الْمِيمَ أَدَلُّ عَلَىٰ الْجَمْعِ، وَلِهَذَا كَانَتْ مِنْ عَلَامَاتِ الْجَمْعِ؛ فَكَأَنَّ الدَّاعِيَ جَمَعَ قَلْبَهُ عَلَىٰ رَبِّهِ وَ اللهُ يُقُولُ: يَا اللهُ.

وَقُوْلُهُ: «لَبَيْكَ» الثَّانِيَةُ مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ الْمَعْنَوِيِّ، هُوَ لَفْظِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ لَفْظِ الْأُوَّلِ، لَكِنْ لَهُ مَعْنَىٰ جَدِيدٌ، فَيْكَرِّرُ وَيُؤَكِّدُ أَنَّهُ مُجِيبٌ لِرَبِّهِ مُقِيمٌ عَلَىٰ طَاعَتِهِ.

«لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ»، لِأَنَّكَ تُجِيبُ اللهَ ﴿ لَكَ لَبَيْكَ اللهَ ﴿ لَكَ لَبَيْكَ اللهَ ﴿ وَمَوْقًا إِلَيْهِ، فَكَانَ التَّكْرِيرُ مُقْتَضَىٰ الْحِكْمَةِ، وَلِهَذَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْتَشْعِرَ وَأَنْتَ تَقُولُ: «لَبَيْكَ» نِدَاءَ اللهِ ﴿ لَكَ لَكَ، وَإِجَابَتَكَ إِيَّاهُ، لَا مُجَرَّدَ كَلِمَاتٍ تُقَالُ.

قَوْلُهُ: «لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ»؛ أَيْ: لَا شَرِيكَ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ فِي التَّلْبِيَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ؛ أَيْ: لَا شَرِيكَ لَكَ فِي مُلْكِكَ، وَلَا شَرِيكَ لَكَ فِي التَّلْبِيَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ؛ أَيْ: لَا شَرِيكَ لَكَ فِي مُلْكِكَ، وَلَا شَرِيكَ لَكَ فِي أَلْهُ مَا أَلُوهِيَّتِكَ، وَلَا شَرِيكَ لَكَ فِي كُلِّ مَا أَلُوهِيَّتِكَ، وَلَا شَرِيكَ لَكَ فِي كُلِّ مَا يَخْتَصُّ بِكَ.

وَمِنْهَا إِجَابَتِي هَذِهِ الْإِجَابَةُ، فَأَنَا مُخْلِصٌ لَكَ فِيهَا، مَا حَجَجْتُ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، وَلَا لِلْمَالِ، وَلَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، إِنَّمَا حَجَجْتُ لَكَ، وَلَبَّيْتُ لَكَ فَقَطْ.



قَوْلُهُ: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ» بِكَسْرِ هَمْزَةِ «إِنَّ»، وَرُوِيَتْ بِالْفَتْحِ، فَعَلَىٰ رِوَايَةِ فَتْحِ الْهَمْزَةِ «أَنَّ الْحَمْدَ لَكَ»: تَكُونُ الْجُمْلَةُ تَعْلِيلِيَّةً؛ أَيْ: لَبَيْكَ؛ لَكَانَ الْحَمْدَ لَكَ، تَكُونُ الْجُمْلَةُ تَعْلِيلِيَّةً؛ أَيْ: لِبَيْكَ؛ لِإَنَّ الْحَمْدَ لَكَ، فَصَارَتِ التَّلْبِيَةُ مُقَيَّدَةً بِهَذِهِ الْعِلَّةِ؛ أَيْ: بِسَبَبِهَا، وَالتَّقْدِيرُ: لَكَ، لَكَ، فَصَارَتِ التَّلْبِيَةُ مُقَيَّدَةً بِهَذِهِ الْعِلَّةِ؛ أَيْ: بِسَبَبِهَا، وَالتَّقْدِيرُ: لَكَ، لَكَ، فَصَارَتِ التَّلْبِيَةُ مُقَيَّدَةً بِهَذِهِ الْعِلَّةِ؛ أَيْ: بِسَبَبِهَا، وَالتَّقْدِيرُ:

أَمَّا عَلَىٰ رِوَايَةِ الْكَسْرِ: "إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ»، فَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ، وَتَكُونُ التَّلْبِيةُ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِالْعِلَّةِ؛ بَلْ تَكُونُ تَلْبِيةً مُطْلَقَةً بِكُلِّ حَالٍ، وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّ رِوَايَةَ الْكَسْرِ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِالْعِلَّةِ؛ بَلْ تَكُونُ تَلْبِيةً مُطْلَقَةً بِكُلِّ حَالٍ، وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّ رِوَايَةَ الْكَسْرِ أَعَمُّ وَأَشْمَلُ، فَتَكُونُ أَوْلَىٰ؛ أَيْ: أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَلَا تَقُلْ: أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَلَوْ قُلْتَ ذَلِكَ لَكَانَ جَائِزًا.

وَالْحَمْدُ وَالْمَدْحُ يَتَّفَقَانِ فِي الإشْتِقَاقِ الْأَكْبَرِ، أَيْ فِي الْحُرُوفِ دُونَ التَّرْتِيبِ (ح - م - د) مَوْجُودَةٌ فِي الْكَلِمَتَيْنِ، فَهَلِ الْحَمْدُ هُوَ الْمَدْحُ، أَوْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؟

الْجَوَابُ: الصَّحِيحُ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا عَظِيمًا؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ.

وَالْمَدْحُ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ، فَقَدْ يُبْنَى عَلَىٰ ذَلِكَ وَقَدْ لَا يُبْنَىٰ، قَدْ أَمْدَحُ رَجُلًا لَا مَحَبَّةَ لَهُ فِي قَلْبِي وَلَا تَعْظِيمًا، وَلَكِنْ رَغْبَةً فِي نَوَالِهِ فِيمَا يُعْطِينِي، مَعَ أَنَّ قَلْبِي لَا يُحِبَّهُ وَلَا يُعَظِّمُهُ.

أَمَّا الْحَمْدُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَىٰ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ، وَلِهَذَا فِي تَعْرِيفِ الْحَمْدِ: هُوَ وَصْفُ الْمَحْمُودِ بِالْكَمَالِ مَحْبَّةً وَتَعْظِيمًا، وَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَحِقَّ هَذَا الْحَمْدَ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَمَالِ إِلَّا اللهُ عَلَىٰ.

وَ «الَ» فِي «الْحَمْدِ» لِلِاسْتِغْرَاقِ؛ أَيْ: جَمِيع أَنْوَاعِ الْمَحَامِدِ للهِ وَحْدَهُ، الْمَحَامِدُ عَلَىٰ جَلْبِ النَّفْعِ، وَعَلَىٰ دَفْعِ الضَّرَرِ، وَعَلَىٰ حُصُولِ الْخَيْرِ الْخَاصِّ الْمَحَامِدُ عَلَىٰ حُصُولِ الْخَيْرِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، كُلُّهَا للهِ عَلَىٰ الْكَمَالِ التَّامِّ.

وَقَوْلُهُ: «النِّعْمَةَ»؛ أَيْ: الْإِنْعَامَ، فَالنِّعْمَةُ اللهِ.

وَقَوْلُهُ: «النِّعْمَةَ لَكَ» كَيْفَ تَتَعَدَّىٰ بِاللَّامِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ: النِّعْمَةَ مِنْكَ؟

الْجَوَابُ: النِّعْمَةُ لَكَ؛ يَعْنِي التَّفَضُّلَ لَكَ، فَأَنْتَ صَاحِبُ الْفَضْل.

### \* التَّلْبِيَةُ تَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ:

قَوْلُهُ: «وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»: الْمُلْكُ شَامِلٌ لِمُلْكِ الْأَعْيَانِ وَتَدْبِيرِهَا، وَهَذَا تَأْكِيدٌ بِأَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ للهِ لَا شَرِيكَ لَهُ.

فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي الْجَلِيلَةِ وَجَدْتَهَا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي الْجَلِيلَةِ وَجَدْتَهَا أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَىٰ جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّوْجِيدِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ جَابِرٌ: «أَهَلَّ إِلَّا وَجِيدِ»، وَالصَّحَابَةُ مِنْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالتَّوْجِيدِ.

فَقَوْلُهُ «الْمُلْكَ» مِنْ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَالْأُلُوهِيَّةُ مِنْ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ -أَيْضًا-؛ لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْأُلُوهِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لِإِثْبَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَإِثْبَاتُ الرُّبُوبِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لِإِثْبَاتِ الْأُلُوهِيَّةِ، وَإِثْبَاتُ الرُّبُوبِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لِإِثْبَاتِ الْأُلُوهِيَّةِ، وَلِهَذَا لَا تَجِدُ أَحَدًا يُوحِدُ اللهَ فِي أُلُوهِيَّتِهِ إِلَّا وَقَدْ وَحَدَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ. الْأُلُوهِيَّةِ إِلَّا وَقَدْ وَحَدَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ.



لَكْنِ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُوَحِّدُ اللهَ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، وَلَا يُوحِّدُهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَحِينَئِدٍ لَلْهُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَلَهَذَا لَلْهُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَلِهَذَا لَلْهُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَلِهَذَا فَإِنَّهُ وَنَقُولُ: إِذَا وَحَّدْتَ اللهَ فِي الرَّبُوبِيَّةِ لَزِمَكَ أَنْ تُوحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَوْحِيدِ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْعُلَمَاءِ مُحْكَمَةٌ حَيْثُ قَالُوا: «تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ مُتَضَمِّنٌ لِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ».

وَنَأْخُذُ تَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ»، فَالْحَمْدُ: وَصْفُ الْمَحْمُودِ بِالْكَمَالِ مَعَ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ، وَالنِّعْمَةُ: مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ، فَقَدْ تَضَمَّنَتْ تَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

وَمِنْ أَيْنَ نَعْرِفَ أَنَّهُ بِلَا تَحْرِيفٍ، وَلَا تَعْطِيلِ، وَلَا تَكْيِيفٍ، وَلَا تَمْثِيلِ؟

الْجَوَابُ: مِنْ قَوْلِهِ: «لَا شَرِيكَ لَكَ»، وَالتَّمْثِيلُ شِرْكٌ، وَالتَّعْطِيلُ شِرْكٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُعَطِّلُ لَمْ يُعَطِّلُ إِلَّا حِينَ اعْتَقَدَ أَنَّ الْإِثْبَاتَ تَمْثِيلٌ، فَمَثَّلَ أَوَّلًا وَعَطَّلَ ثَانِيًا، وَالتَّعْطِيلِ، فَمِثَلُ الْمَعْطِّلُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْعَظِيمَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ كُلِّهِ.

وَمَع الْأَسَفِ فَأَنْتَ تَسْمَعُ بَعْضَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ يَقُولُهَا وَكَأَنَّهَا أَنْشُودَةً، لَا يَأْتُونَ بِالْمَعْنَىٰ الْمُنَاسِبِ، تَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

هُمْ يَقِفُونَ عَلَىٰ «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ!!»، ثُمَّ يَقُولُونَ: «وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»!!

هَلْ لَهُمْ أَنْ يُكَبِّرُوا بَدَلَ التَّلْبِيَةِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ التَّكْبِيرِ كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ ضِيَّاتِهُ: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْنَا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ»(١).

وَهَذَا يَدُنُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَيْسُوا يُلَبُّونَ التَّلْبِيَةَ الْجَمَاعِيَّةَ، وَلَوْ كَانُوا يُلَبُّونَ التَّلْبِيَةَ الْجَمَاعِيَّةَ، وَلَوْ كَانُوا يُلَبُّونَ التَّلْبِيَةَ الْجَمَاعِيَّةَ لَكَانُوا كُلُّهُمْ مُهِلِّينَ أَوْ مُكَبِّرِينَ، وَلَكِنْ بَعْضُهُمْ يُحَبِّرُ، وَبَعْضُهُمْ يُهِلُّ، وَكُلُّ يَذْكُرُ رَبَّهُ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ نُسُكَهُ فِي التَّلْبِيَةِ، لَكِنْ أَحْيَانًا، فَإِذَا كَانَ فِي الْعُمَرْةِ يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا»، وَفِي الْقِرَانِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حُجًّا»، وَفِي الْقِرَانِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا».

يُصَوِّتُ بِهَا الرَّجُلُ، وَتُخْفِيهَا الْمَرْأَةُ.

قَوْلُ صَاحِبِ «زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ»: «يُصَوِّتُ بِهَا الرَّجُلُ»؛ أَيْ: يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ أَنْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ»(٢).

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ۲/۲۱٪ رقم (۹۷۰) و۳/ ٥٠٩ رقم (١٦٥٩)، ومسلم في «الصحيح»: ۲/ ٩٣٣ رقم (١٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «السنن»: ۲/ ۱۹۲ - ۱۹۳ رقم (۱۸۱٤)، والترمذي في «الجامع»: ۳/ ۱۸۲ رقم (۱۸۲۹، وابن ماجه في «المجتبئ»: ٥/ ۱۹۲، وابن ماجه في «السنن»: ۲/ ۹۷۵ رقم (۲۹۲۲)، من حديث: السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ ضَلِّيَّةً.

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح»، والحديث صححه -أيضا- الألباني في «صحيح أبى داود»: ٦/ ٧٩ رقم (١٥٩٢).



فَينْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ -يَعْنِي فِي التَّلْبِيَةِ- امْتِثَالًا لِأَمْرِ النَّبِيِّ وَالْكَاهُ، وَاتَّبَاعًا لِسُنَّتِهِ وَسُنَّةِ أَصْحَابِهِ، فَقَدْ قَالَ جَابِرٌ ضَيْطَةَ، (كُنَّا نَصْرُخُ بِذَلِكَ صُرَاخًا ((١))؛ يُريدُ التَّلْبيَةَ.

وَلَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُلَبِّي مِنْ حَجَرٍ وَلَا مَدَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا حَجَّ مُلَبِيًّا، ولَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحُجَّاجِ لَا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا نَادِرًا!!

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ النَّبِيُّ اللَّيْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ، وَقَدْ كَبَّرُوا فِي سَفَرٍ مَعَهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ -أَيْ: هَوِّنُوا عَلَيْهَا- فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ» ؟(٢).

قُلْنَا: لَكِنْ التَّلْبِيَةُ لَهَا شَأْنٌ خَاصٌّ، لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ، فَيُصَوِّتُ بِهَا، أَوْ يُقَالُ: إِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ اللَّيْءَ أَنْ يُهَوِّنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ رَفْعًا شَدِيدًا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ. (\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩١٤ رقم (١٢٤٨)، من حديث: جَابِر، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَالَا: «قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا».

والحديث عند مسلم أيضا: رقم (١٢٤٧)، من رواية: أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَىٰ مِنَّى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٦/ ١٣٥ رقم (٢٩٩٢)، ومسلم في «الصحيح»: ٤/ ٢٠٧٦ رقم (٢٠٧٧)، من حديث: أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ رَفِيْ الْعَالَٰمُ،

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرُّ مِنْ «التَّعْلِيقُ عَلَىٰ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنَ الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ» - الْمُحَاضَرَةُ الرَّابِعَةُ - الْخَمِيسُ ١٨ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٨هـ/ ١٠ - ٨ - ٢٠١٧م.



وَلَا بُدَّ لِلْمَرْءِ فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي مَعْرِفَةِ مَعَانِي الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ؛ حَتَّىٰ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَتَحَصَّلَ عَلَىٰ جَمِيع الْخَيْرَاتِ.

أَمَّا أَنْ يَأْتِي بِأَمْثَالِ هَذِهِ التَّلْبِيَاتِ -عَلَىٰ سَبِيلِ الْمِثَالِ- فِي الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَاهِمًا لِمَعْنَىٰ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ، بَلْ رُبَّمَا قَطَعَ ثُمَّ أَتَىٰ مَعَ مَجْمُوعِ مَنْ يَقُولُ فِي مَوْطِنِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ، فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ سَهْوِهِ وَغَفْلَةِ قَلْبِهِ.

فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْجَلِيلَةِ فِي دِينِ اللهِ جَلَّوَعَلَا، أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمًا صَحِيحًا أَوْ عِلْمًا مُقَارِبًا مَا يَتَلَقَّظُ بِهِ فِي عِبَادَاتِهِ كَمَا فِي الصَّلَوَاتِ مِنَ التَّسْبِيحَاتِ وَالتَّحْمِيدَاتِ، وَكَمَا فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ وَمَا فِي الْصَّلَوَاتِ مِنَ الْخَيْرَاتِ، وَكَمَا فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ وَمَا فِي الْصَّلَوَاتِ مِنَ الْخَيْرَاتِ، وَكَذَلِكَ مَا فِي الْحَجِّ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ وَهَذِهِ التَّلْبِياتِ، وَاللهُ الْخَيْرَاتِ، وَكَذَلِكَ مَا فِي الْحَجِّ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ وَهَذِهِ التَّلْبِياتِ، وَاللهُ جَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ. ﴿\*).

80%%%08

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «سِيرَةُ الْخَلِيلِ عَلِيَّةِ» - الْجُمُعَةُ ٢٠ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ١٤٣٦ هـ/ ٤ - ٩ - ٢٠١٥م.





- مِنْ مَعَالِمِ التَّوْحِيدِ فِي الْحَجِّ: الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَمِنْ ذَلِكَ: اسْتِشْعَارُ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ بُنِيَ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ اللَّيْكَ: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَّلُ مِنَا أَإِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَإِنَّا مَنْ لَمِنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِينَا أَإِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِينَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٧].

دَعَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُ هَذَا الْبِنَاءَ؛ إِخْلَاصًا مِنْهُ لِرَبِّهِ، فَلَمْ يَبْنِ ذَلِكَ الْبِنَاءَ مِنْ أَجْلِ مَطْمَع دُنْيَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مُسْتَسْلِمًا هُوَ وَذُرِّيَّتُهُ وَالْأَمْمُ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِذَ لِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِذَ لِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِذَ لِكَ مَسْتَسْلِمًا هُو وَذُرِّيَّتُهُ وَالْأَمْمُ مِنْ بَعْدِهِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِذَ لِكَ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَالْأَمْمُ مِنْ بَعْدِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَالْأَمْمُ مِنْ بَعْدِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَالْمُ مَا مُعَالَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﷺ أَنْ يَبْنِيَا الْكَعْبَةَ عَلَىٰ اسْمِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.



وَقَدْ عَهِدَ اللهُ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يُطَهِّرَ بَيْتَهُ مِنَ الشِّرْكِ؛ فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰۤ إِلَىٰۤ النِّمُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ: دَعَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ أَنْ يُجَنِّبُهُ هُوَ وَذُرِّيَتَهُ الشَّرْكَ؛ فَقَالَ: ﴿رَبِّ الْجَعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٠].

وَفِي الطَّوَافِ تَذَكُّرٌ لِهَدْمِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ الْأَصْنَامَ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ وَدَاخِلَ الْكَعْبَةِ؛ إِعْلَانًا بِالتَّوْحِيدِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَّةٍ هَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ اللهِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ وَخَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

فَالْحَقُّ هُوَ التَّوْحِيدُ، وَالْبَاطِلُ هُوَ الشِّرْكُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّنْقِيطِيُّ وَخَلِّللهُ(٢): «وَالْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: هُوَ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِلِ فِيهَا: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالْمُعَاصِي الْمُخَالِفَةُ لِدِينِ الْإِسْلَام.

وَقَدْ بَيَّنَ جَلَّوَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْإِسْلَامَ جَاءَ ثَابِتًا رَاسِخًا، وَأَنَّ الشِّرْكَ بِاللهِ زَهَقَ، أَيْ: ذَهَبَ وَاضْمَحَلَّ وَزَالَ». (\*\*).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٥/ ١٢١، رقم (٢٤٧٨)، ومسلم في «الصحيح»: ٣/ ١٤٠٨، رقم (١٧٨١).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان»: ٣/ ٧٣٥.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.



يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا قَرُبَ مِنْ مَكَّةَ أَنْ يَغْتِسَلَ لِلدُّخُولِهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ وَلَيْكُ اغْتَسَلَ عِنْدَ دُخُولِهِ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ الله، اللَّهُم اغْفِر لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَاب رَحْمَتِك»(۱). «أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَبسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم»(۱).

(۱) أخرجه مسلم (۷۱۳)، من حديث: أبي حُمَيْدٍ، أو عَنْ أبي أُسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللل

وأما زيادة: البسملة، والسلام على الرسول شكية، والدعاء بالمغفرة؛ فأخرجه الترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (٧٧١)، من حديث: فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ شَكِيَّة، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ شَكِيَّة، إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ وَالتَّدِ رَسُولِ اللهِ، اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ، اللهِ، اللهُم اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ، اللهُم اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ،...» الحديث، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٦٣٢)، وروي عن أبي هريرة، وأنس وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٦٣٢)، وروي عن أبي هريرة، وأنس وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٦٣٢)، وروي عن أبي هريرة، وأنس وصححه.

قال الألباني في «الثمر المستطاب» (٢/ ٦١١ - ٦١١): «ظاهر الحديث يفيد وجوب السلام على النبي والشهر الصلاة عليه، فإنها مستحبة لثبوتها من فعله -عليه السلام على النبي والشهرة والسلام كما سبق، إلا أنه قد يقال: إن السلام فيه مجمل، وقد بينه -عليه الصلاة والسلام بفعله حيث كان يجمع بين الصلاة والسلام، وذلك هو مقتضى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمُلَيِّكَ تَهُ مُكُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللّه عليه أَيْنِهُ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فكما أن الصلاة عليه والشهر عليه أيضا كما بينته تشمل السلام عليه أيضا كما بينته

ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَىٰ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِيَبْتَدِئَ الطَّوَافِ، فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ وَيُقَبِّلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَّسَرُ اسْتِلَامُهُ الْحَجَرَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَيَّسَرَ اسْتِلَامُهُ بِيَدِهِ إِشَارَةً وَلَا يُقَبِّلُ يَدَهُ.

وَيَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ -إِنِ اسْتَطَاعَ-: «بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ»(٢).

ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الْيَمِينِ، وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيل، فَإِنْ لَمْ يَتَيَّسَرْ فَلَا يُزَاحِمُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ الْسَتَلَمَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيل، فَإِنْ لَمْ يَتَيَّسَرْ فَلَا يُزَاحِمُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ الْمَانِيِّ وَالرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرِ - يَقُولُ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الْأَسْوَدِ -أَيْ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرِ - يَقُولُ: هَرَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي اللَّهُمَّ إِنِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي اللَّيْمَانِيَ وَالْآخِرَةِ ").

=

الآية الكريمة وكما في التشهد، فلعل السلام عليه يشمل الصلاة عليه أيضا عند الاطلاق».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٨٩٤، و٨٨٩٥)، وأحمد في «المسند» (٢٦٨)، وإسناد صحيح، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: «بِسْم اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٨٩٢)، من حديث: عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَى الْحَرَةِ، يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ»، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٦/ رقم ١٦٥٣).



وَكُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي طَوَافِهِ كَبَّرَ، وَيَقُولُ فِي بَقِيَّةِ طَوَافِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، فَإِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ جَلَّوَعَلا.

فَإِذَا أَتَمَّ الطَّوَافَ سَبْعَةَ أَشُواطٍ تَقَدَّمَ إِلَىٰ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: ﴿وَأُتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأُ فِي الْأُولَىٰ مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إِنْ تَيَسَّرَ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ (١). (\*).

- مِنْ مَظَاهِرِ التَّوْحِيدِ: قِرَاءَةُ النَّبِيِّ اللَّيْتِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ؛ كَمَا رَوَىٰ جَابِرٌ ضَيَّتُهُ قَالَ: «فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم (۱۲۱۸)، من حديث: جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأً: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلًى ﴾ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَقَرَأَ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْوُرُونَ ﴾، وَ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُونَ مِن سَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]».

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» - الْجُمُعَةُ ٢٦ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ٢٠ مَا مَرَّ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ٢٠ مَا مَرَّ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السنن»: ٢/ ١٨٧، رقم (١٩٠٩)، بإسناد صحيح. والحديث في «صحيح مسلم»: ٢/ ٨٨٦- ٨٩١، رقم (١٢١٨)، بلفظ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الحَديث في «صحيح مسلم»: ٥٩١- ٨٨٦، رقم (١٢١٨)، بلفظ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي اللَّكُعَتَيْن: ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾، وَ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾».



وَفِي رِوَايَةٍ (١): «قَرَأَ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ بِسُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ».

- وَفِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وَفِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ، وَمَسْحِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ تَحْقِيقٌ لِلتَّوْحِيدِ اللهِ جَلَّوَعَلَا، فَالطَّائِفُ تَحْقِيقٌ لِلتَّوْحِيدِ اللهِ جَلَّوَعَلَا، فَالطَّائِفُ يَطُوفُ لَيْسَ تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْمَبْنَىٰ الْحَجَرِيِّ؛ وَإِنَّمَا عُبُودِيَّةً اللهِ تَعَالَىٰ.

وَلِذَلِكَ وَقَفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَلِيَّةٌ أَمَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَقَالَ كَلِمَتَهُ الْمَشْهُورَةَ: «أَمَا إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَشُولَ اللهِ عَلَيْهِ (٢).

قَالَ الطَّبَرِيُّ: ﴿إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ ﴾ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، فَخَشِي عُمَرُ ﴿ فِي الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ الْأَصْنَامِ ، فَخَشِي عُمَرُ ﴿ فِي الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ بَعْضِ الْأَحْجَارِ ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ بَعْضِ الْأَحْجَارِ ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ أَنَّ اسْتِلَامَهُ اتَّبَاعٌ لِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، لَا لِأَنَّ الْحَجَرَ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ بِذَاتِهِ ، كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُهُ فِي أَوْثَانِهَا » (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجها الترمذي في «الجامع»: ٣/ ٢١٢، رقم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٤٦٢، رقم (١٥٩٧)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٢٥، رقم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري»: ٣/ ٤٦٢ - ٤٦٣.



قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (١): «وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الطَّوَافُ إِلَّا بِالْبَيْتِ، فَلَا يَجُوزُ الطَّوَافُ بِصَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَا بِحُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ وَالْبَيْتِ، وَلَا بِحُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ وَالْبَيْتِ، وَلَا بِالْقُبَّةِ الَّتِي فِي جَبَلِ عَرَفَاتٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الِاسْتِلَامُ، وَلَا التَّقْبِيلُ إِلَّا لِلرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ».

وَقَوْلُهُ رَخِهُ اللهُ: «وَلَا يُشْرَعُ الطَّوَافُ بِالْقُبَّةِ الَّتِي فِي جَبَلِ عَرَفَاتٍ»: كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ عَهْدِهِ رَخِهُ اللهُ، وَلَمَّا جَاءَتْ دَوْلَةُ التَّوْجِيدِ أَزَالَتْ هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا.

- وَفِي الطَّوَافِ: إِعْلَانٌ بِالتَّوْحِيدِ عِنْدَ كُلِّ شَوْطٍ مِنَ الْأَشْوَاطِ، وَذَلِكَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ مُحَاذَاةِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي بِدَايَةِ الطَّوَافِ، وَفِي بِدَايَةِ كُلِّ شَوْطٍ.

فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَىٰ بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢).

فَاللهُ تَعَالَىٰ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ مِنْ دُونِهِ، وَمِنْ كُلِّ عِبَادَةٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُهُ وَرِضَاهُ.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي»: ٤/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٤٩٠، رقم (١٦٣٢) واللفظ له، وأخرجه أيضا مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٢٦، رقم (١٢٧٢)، بلفظ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ».



- وَفِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ إِعْلَانٌ بِالتَّوْحِيدِ، فَقَدْ كَانَ مِنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ وَاللَّيَاتُهُ - كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي تَقَدَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ؛ تَلْبِيَةً لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱتِّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

يُصَلِّي فِي الْأُولَىٰ بِ ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهُا اللَّكِفِرُونَ ﴿ لَا أَغَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ﴿ الْكَافِرُونَ مَا أَغَبُدُ ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدَتُمْ ﴿ لَا أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَغَبُدُ ﴾ وَلَا أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَغَبُدُ ﴾ وَلَا أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَغَبُدُ ﴾ لَكُمْ دِينِ ﴾ [الكافرون: ١-٦].

يُعْلِنُ بِذَلِكَ تَوْحِيدَ الْعِبَادَةِ للهِ تَعَالَىٰ، وَنَفْيَ الشِّرْكِ عَنْهُ، فَالْغَرَضُ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ السُّورَةُ: هُوَ تَيْئِيسُ الْكُفَّارِ مِنْ أَنْ يُوَافِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ اللَّيْ فِي شَيْءٍ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ السُّورَةُ: هُو تَيْئِيسُ الْكُفَّارِ مِنْ أَنْ يُوافِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ اللَّيْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُفْرِ بِالْقَوْلِ الْفَصْلِ الْمُؤَكَّدِ فِي الْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ، وَأَنَّ دِينَ الشِّرْكِ. الْإِسْلَام لَا يُخَالِطُ شَيْئًا مِنْ دِينِ الشِّرْكِ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ (١): «هَذِهِ السُّورَةُ سُورَةُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ، وَهِيَ آمِرَةُ بِالْإِخْلَاصِ فِيهِ».

وَفِي الثَّانِيَةِ -أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ- يَقْرَأُ بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ثُلُ اللَّهِ اللَّهُ الطَّحَدُ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ الطَّحَدُ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: ٨/ ٧٠٥.



فَفِيهَا إِثْبَاتُ وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ فِي الْحَوَائِجِ سِوَاهُ، وَتَنْزِيهُهُ عَنْ سِمَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَإِبْطَالُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنُ، وَإِبْطَالُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنُ، وَإِبْطَالُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنُ، وَإِبْطَالُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَثِيلٌ أَوْ شَبِيهُ.

فَهِيَ بِذَلِكَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ تَوْجِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ تَوْجِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ تَوْجِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. (\*).

80%%%@

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-١٧٠م.





## مَطَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي السَّعْي



- فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: تَحْقِيقٌ لِلتَّوْجِيدِ؛ فَفِيهِ اسْتِشْعَارٌ مِنْ أَوَّلِ لَحْظَةٍ أَعْلَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ اللَّيُ اللهِ اللَّيُ اللهِ اللَّيُ اللهِ اللَّيُ اللهِ اللَّيُ اللهِ اللهِ اللَّيْ اللهِ الله

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الشَّعَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، صَعِدَ النَّبِيُّ وَالنَّيْ عَلَىٰ الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْرٍ! يَا بَنِي عَدِيٍّ..» لِبُطُونِ قُرَيْشٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعُوا.

فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ؛ أَرْسَلَ رَسُولًا؛ لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبَ وَجَاءَتْ قُرَيْشُ، فَقَالَ رَالَيْكُ ( أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْ تُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟!».

قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا.

قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ».

فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٨/ ٥٠١، رقم (٤٧٧٠)، ومسلم في «الصحيح»: ١/ ١٩٣، رقم (٢٠٨).



وَقَدْ بَدَأَ النَّبِيُّ وَالْفَالَةُ السَّعْيَ بِآيَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ؛ وَهِيَ قَوْلُهُ جَلَّوَعَلا: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨]. (\*).

إِذَا فَرَغَ الْمُسْلِمُ مِنْ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ -خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ-؛ رَجَعَ إِلَىٰ الْمَسْعَی، فَإِذَا دَنَا مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ -إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ-، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَىٰ الْمَسْعَی، فَإِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾.

ثُمَّ يَرْقَىٰ عَلَىٰ الصَّفَا حَتَّىٰ يَرَىٰ الْكَعْبَةَ -وَمَا زَالَ إِلَىٰ الْيَوْمِ إِذَا رَقِيَ الصَّفَا وَإِذَا اعْتَلَاهَا؛ فَإِنَّهُ -حِينَئِذٍ- يُمْكِنُ أَنْ يَرَىٰ الْكَعْبَةَ - حَتَّىٰ يَرَىٰ الْكَعْبَةَ فَيَسْتَقْبِلَهَا، وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ حَامِدًا رَبَّهُ تَبَارَكَوَ وَتَعَالَى، دَاعِيًا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ. (\*/٢).

- وَمن مَظَاهِرِ التَّوْجِيدِ: دُعَاءُ النَّبِيِّ النَّيْ عَلَىٰ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِالتَّوْجِيدِ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ ضَ اللَّهُ قَالَ: «..فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، حَتَّىٰ رَأَىٰ الْبَيْتَ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ ضَ الله وَكَبَّرُهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، المُلكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ،

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.

<sup>(\*/</sup> ٢) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ -بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ - مِنْ خُطْبَةِ: «الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» - الْجُمُعَةُ ٢٦ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٣هـ/ ١٠-١٠-٢٠م.



وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَىٰ الْمَرْوَةِ،... ».

وَفَعَلَ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىٰ الصَّفَا(١). (\*).

80%%%@

(۱) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٨٨٦- ١٩٨١، رقم (١٢١٨).

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١ - ٩ - ١٧٠١٧م.





- مِنْ أَبْرَزِ مَا تَجَلَّىٰ فِيهِ تَوْجِيدُ اللهِ جَلَّوَعَلاَ: دُعَاءُ النَّبِيِّ النَّيْ فِي عَرَفَةَ بِالتَّوْجِيدِ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ» وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ (١).

فَالدُّعَاءُ بِالتَّوْحِيدِ خَيْرُ الدُّعَاءِ فِي يَوْم عَرَفَةَ. (\*).

النّبِيُّ وَاللّهِ اللّهِ عَامّةَ دُعَائِهِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ هَذَا الدُّعَاء، وَقَدْ وَقَفَ النّبِيُّ وَاللّهِ اللّهِ عَلَهُ عَلَهُ اللّهِ عَلَى الْقِبْلَةِ، دَاعِيًا رَبّهُ جَلّ وَعَلَا، مُتَوَجّهًا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، دَاعِيًا رَبّهُ جَلّ وَعَلَا، مُتُوجّهًا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، حَاعِلًا الصَّخْرَاتِ بَيْنَهُ مُبْتَهِلًا إِلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ، مُتَوجّهًا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، جَاعِلًا الصَّخْرَاتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ سُبْحَانَهُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ، مُتَوجّهًا إِلَىٰ الْقِبْلَةِ، جَاعِلًا الصَّخْرَاتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، يُوحِدُهُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.



فَهَذَا خَيْرُ مَا قَالَهُ وَخَيْرُ مَا قَالَ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِهِ، وَهُوَ تَوْحِيدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ بِرُكْنَيْهِ بِالْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

النَّبِيُّ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَا نَزَلَ بِنَمِرَةَ وَقَدْ أَمَرَ بِأَنْ تُضْرَبَ لَهُ خَيْمَةٌ فِيهَا مُنْ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ وَمَا زَالَ الْمَسْجِدُ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا الْجُزْءُ الْمُقَدَّمُ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَمِرَةَ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الْخَلْفِيُّ فَهُوَ حُدُودُ عَرَفَاتٍ.

وَالنَّبِيُّ وَالْعَصْرَ جَمْعًا وَقَصْرًا وَالنَّبِيُ وَالْعَصْرَ جَمْعًا وَقَصْرًا وَالْعَصْرَ جَمْعًا وَقَصْرًا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، ثُمَّ سَارَ وَالْمِيَّةِ حَتَّىٰ جَعَلَ بَطْنَ النَّاقَةِ إِلَىٰ الصَّخْرَاتِ، وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ -إِلَىٰ الْكَعْبَةِ- يَدْعُو رَبَّهُ جَلَّوَعَلا.

وَذَكَّرَ النَّبِيُّ اللَّيْ الْمُثَّاةِ مَنْ كَانَ حَاضِرًا وَمَنْ يَأْتِي بَعْدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ بِأُمُورٍ عَظِيمَةٍ، فَفِيهَا قَوْلُهُ اللَّيَّةِ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ١/١٥٧-١٥٨ رقم (٦٧)، ومسلم في «الصحيح»: ٣/ ١٣٠٥-١٣٠٥ رقم (١٦٧٩).



فَدَلَّ النَّبِيُّ وَالْقِيْدِ الْأُمَّةَ عَلَىٰ التَّرَاحُمِ وَالْمَحَبَّةِ، وَعَلَىٰ الْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْجَوْدِ وَالظُّلْمِ، وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَالِاعْتِدَاءِ عَلَىٰ النَّاسِ فِي عَنِ الْجَوْدِ وَالظُّلْمِ، وَفِي دِيَادِهِمْ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ.

وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي يَوْمٍ سَلَامٍ فِي شَهْرٍ سَلَامٍ فِي بَلَدٍ سَلَامٍ، فِي يَوْمٍ حَرَامٍ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ فِي بَلَدٍ حَرَامٍ، عِنْدَ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

فَبِيَّنَ النَّبِيِّي مِلْ اللَّهِ هَذَا الْأَمْرَ الْعَظِيمَ.

فِي ضُحَىٰ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ -لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ كَانُوا يَرْوُونَ الْمَنَاسِكَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَسُمِّيَ الْيَوْمُ بِذَلِكَ (١)، أَوْ أَنَّ الْحَجِيجَ يَتَرَوُّونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ عَلَىٰ الْيَوْمُ بِذَلِكَ إِلَىٰ مِنَّىٰ -، مَنْ عَلَىٰ الرَّوَايَا -وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا الْمَاءُ، يَتَزَوَّدُونَ بِذَلِكَ إِلَىٰ مِنَّىٰ -، مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مُتَمَتِّعًا، فَإِنَّهُ فِي مَسْكَنِهِ يَعْتَسِلُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَلْبَسُ مَلَابِسَ الْإِحْرَامِ، وَيُصَلِّي لِلْوُضُوءَ لَا لِلْإِحْرَام.

فَإِذَا فَرَغَ؛ نَوَى الْإِحْرَامَ بِقَلْبِهِ، وَأَهَلَّ بِلِسَانِهِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَّا»، ثُمَّ سَعَىٰ إِلَىٰ مِنَىٰ فَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِقَصْرِ الرُّبَاعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ جَمْع، ثُمَّ يَبِيتُ بِمِنَىٰ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبِيتَ بِهَا فِي لَيْلَةِ عَرَفَةَ.

<sup>(</sup>۱) أخرج الفاكهي في «أخبار مكة»: ٣/ ١٨٩، رقم (١٩٥٥ و ١٩٥٥)، وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث»: ٢/ ٧٨٠، بإسناد صحيح، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّي يَوْمَ التَّرُويَةِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَرَوَّوْنَ مِنَ الْمَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ بِعَرَفَةَ مَاءً»، وروي عن الأعمش والشعبي بنحوه.

وانظر: «العين»: ٨/ ٣١٢، و «تهذيب اللغة»: ١٥/ ٢٢٥، و «الصحاح»: ٦/ ٢٣٦٤، و «لسان العرب»: ٦/ ٣٤٧.



ثُمَّ إِنَّهُ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَسْعَىٰ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَىٰ حُدُودِ عَرَفَاتٍ -إِنِ اسْتَطَاعَ- كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ وَلِيَّامَ، وَإِلَّا فَلَوْ دَخَلَ عَرَفَاتٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ بِالْخُطْبَةِ يُذَكِّرُ النَّاسَ بِالْمَنَاسِكِ وَمَا أَوْجَبَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ قَصْرًا مَعَ الْجَمْعِ، ثُمَّ يَسِيرُ النَّاسُ حَيْثَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

يَتَوَجَّهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَدْبِرَ الصَّخْرَاتِ، يَدْعُو رَبَّهُ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ وَيُوحِّدُهُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. (\*).

وَالنَّبِيُّ مِنْ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى بَيْنَ هَذِهِ الْحَجَّةِ الْعَظِيمَةِ الْأَذَانَ مِنْهُ جَلَّوَعَلَا بِأَنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَبْرُؤُونَ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْهُمُ اللهُ جَلَّوَعَلَا، وَمِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يَبْرُؤُونَ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْهُمُ اللهُ جَلَّوَعَلَا، وَمِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْهُمْ اللهُ جَلَّوَعَلَا، وَمِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالنَّبِيُّ اللَّانِيُ اللَّانَةِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ أَعْلَنَ اضْمِحْلَالَ الشِّرْكِ فِي هَذَا الْوُجُودِ، وَأَعْلَنَ الشِّرْكِ فِي هَذَا الْوُجُودِ،

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرُّ مِنْ خُطْبَةِ: «أَحْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ٧ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٢٩هـ/ ٥-٢٠١٨م.

<sup>(\*/</sup> ٢) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَىٰ١٤٣٧هـ: «فَوَائِدُ مِنْ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ» - الاِثْنَيْنِ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٧هـ/ ١٢-٩-٢٠١٦م.



\* الْمَعْفِرَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْمُوقِفِ مِنَ الْمُوحِدِينَ؛ فَرَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ وَقَعْ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ -كَمَا أَخْبَرَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَرَفَةَ كَمَا أَخْبَرَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَرَفَةَ كَمَا أَخْبَرَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَرَفَةَ كَمَا أَخْبَرَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

فَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي «صَحِيحِهِ»(١)، مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ الْأَلَّيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَالْأَيْ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو فَيُبَاهِي «مَا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟».

فَهَذَا الْيَوْمُ لَمْ يُرَ الشَّيْطَانُ مَدْحُورًا وَلَا ذَلِيلًا مِثْلَمَا يُرْىٰ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ (٢)؛ لِعَظِيمِ مَغْفِرَةِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلْخَلَائِقِ، «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكُثْرَ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو»، وَالدُّنُوُّ حَقُّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم»: ۲/ ۹۸۲، رقم (۱۳٤۸).

<sup>(</sup>۲) أخرج مالك في «الموطأ» رواية يحيى: ١/ ٤٢٢، رقم (٢٤٥)، ومن طريقه: عبد الرزاق في «المصنف»: ٤/ ٣٧٨ و ٥/ ١٧، والفاكهي في «أخبار مكة»: ٥/ ٢٦، رقم (٢٧٦٢)، والطبري في «جامع البيان»: ١٠/ ١٩، والطبراني في «فضل عشر ذي الحجة»: ص ٤٥، بإسناد صحيح، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، مرسلا، قال:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَخْقَرُ وَلَا أَخْفَرُ وَلَا أَخْفَرُ وَلَا أَخْفَرُ وَلَا أَخْفَرُ وَلَا أَخْفُرُ وَلَا أَخْفُرُ وَلَا أَخْفُرُ وَلَا أَخْدُوبِ أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَىٰ مِنْ تَنزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُرِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَامُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَامُ اللّهِ اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ اللللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى اللهِ اللللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل



وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ -لَيْسَتْ عِنْدَ مُسْلِمٍ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ عَنْ رَبِّهِ: «أَنَّهُ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ»(١).

(١) صح حديث نزول الرب على عشية عرفة إلى السماء الدنيا، من حديث: جابر بن عبد الله وابن عمر رفي الله عمر الله الله عمر المعلمين عمر المعلمين الله عمر المعلمين المعلم المعل

أما حديث جابر ضَّ اللهُ عَرْفَةَ إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَيْبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَة، فَيَقُولُ: انْظُرُوا اللهِ عَبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ»، إلَىٰ عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ»، فَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: أَيْ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ مُرْهِقٌ وَفُلانٌ مُرْهِقٌ، -يَعْنِي: مُغْرِقٌ بِالذُّنُوبِ-، فَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: أَيْ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ مُرْهِقٌ وَفُلانٌ مُرْهِقٌ، -يَعْنِي: مُغْرِقٌ بِالذُّنُوبِ-، قَالَ: يَقُولُ اللهُ: (قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ)»، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْ مَنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ مَرَفَةً».

فأخرجُه القَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ في «مُسْنَدِهِ» كما في «إتحاف المهرة»: ٣/ ٥١٥ رقم ٣٦١٥، والمخرجُه القَاسِمُ بْنُ أَصْبَعَ في «مُسْنَدِهِ» كما في «إتحاف المهرة»: ٢/ ٢٨ رقم ١١٢٨، وابن خزيمة في «الصحيح»: ٤/ ٢٦٣ رقم والبزار كما في «روائده»: ٢٨ ٢٨ رقم مُرْزُوقِ بْنِ مِرْدَانَةَ، (١).

وأخرجه البزار كما في «زوائده»: ٢/ ٢٨، وابن عدي في «الكامل»: ٢٩/ ٩٩ ترجمة (٢٣٩)، من طريق: أَبِي النَّضْرِ عَاصِم بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، (٢).

وأخرجه البزار كما في «زوائده»: ٢٨/٢، وأبو يعلى في «المسند»: ٢٩/٢ رقم (٢٩٥٣)، من وابن حبان في «الصحيح» بترتيب ابن بلبان: ٩/ ١٦٤ رقم (٣٨٥٣)، من طريق: مُحَمَّدِ بْن مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ هِشَام الدَّسْتُوَائِيِّ، (٣).

ثلاثتهم (مَرْزُوق، وأَيُّوب، وهِشَام): عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ...» الحديث.

وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعض المحققين من أهل العلم بعنعنة أبي الزبير، وفيه نظر من وجهين:



الوجه الأول: أن مجرد (العنعنة) لا تعل حديث المدلس الثقة؛ فإن الأئمة النقاد لم يذكروا حديثا واحدا -عمليا- أعلوه بمجرد عنعنة المدلس إذا كان ثقة إلا إذا ثبت تدليسه فعلا في هذا الحديث، أو وجدت علة في المتن أو الإسناد كزيادة أو نكارة فيحمل عليها.

والوجه الثاني: رواية ابن حبان لهذا الحديث يحمل على سماع المدلس؛ فقد قال في مقدمة «صحيحه»: (١/ ١٦٢/ الإحسان): «فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر».

أما حديث ابن عمر وَ عَنَّهُ فروي من طريقين: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَلَيْكُ، ... الحديث رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَلَيْكُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَلِمَاتُ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، ... الحديث بطوله، وفيه: «وَأَمَّا وَقُوفُكَ بِعَرَفَة، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيْبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكة، فَيَقُولُ: هَوُلُاءِ عِبَادِي جَاؤُوا شُعْنًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي،...» الحديث.

فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ٥/٥١ رقم (٨٨٣٠)، والطبراني في «المعجم الكبير»: ٢/ ٤٦٥ رقم (١٣٥٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة»: ٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤، من طريق: عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، (١).

وأخرجه البزار في «المسند»: ٢١٧/١٢ رقم (٢١٧٧)، وابن حبان في «الصحيح»: ٥/ ٢٠٥-٢٠٥ رقم (١٨٨٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة»: ٦/ ٢٩٣-٢٩٤، من طريق: سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، (٢).

كلاهما (ابن مجاهد، وطَلْحَة بْن مُصَرِّفٍ): عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَالْمُلْلِيَّةِ،...الحديث.

=



وَالنَّزُولُ حَقُّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، فَالدُّنُوُّ حَقُّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَالنَّزُولُ حَقُّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَالنَّزُولُ حَقُّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَالنَّزُولُ حَقُّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ الثَّابِتَةِ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِإِخْبَارِ رَسُولِهِ الْمَالَيْةِ، وَعَيْقِتِهِ، وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ الثَّابِتَةِ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِإِخْبَارِ رَسُولِهِ الْمَالِيَةِ النَّابِيَّةِ النَّاوِلِ. مَعَ قَطْعِ الطَّمَعِ فِي إِدْرَاكِ كَيْفِيَّةِ الدُّنُولِ وَكَيْفِيَّةِ النَّزُولِ.

وَأَهْلُ الْمَوْقِفِ هَؤُلَاءِ الْمَفْرُوضُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ لِلْعَزِيزِ الْمَجِيدِ، لَا يَنْطَوُونَ عَلَىٰ الشِّرْكِ، وَلَا يَنْطَوُونَ عَلَىٰ الْبِدْعَةِ، وَلَا يَدْعُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَلَبَّسُوا بِهِ، وَإِنَّمَا هُمْ مُبَرَّؤُونَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ.

وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ سَابًا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْتُهُ، مُعْتَدِيًا عَلَىٰ أَعْرَاضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، زَاعِمًا أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ حُرِّفَ بَعْدَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ.

قال البزار: «وَهَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ، ولَا نَعلم لَهُ طَرِيقًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّريقِ»، وحسن إسناده البيهقي، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: ٣/ ٦٤٤

لما ذكر طريقي حديث: ابن عمر: «فزال عنه الغرابة والضعف».

والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: ٢/ رقم (١١١٢ و ١١١٣/م و ١١٥٥).



لَيْسَ ذَلِكَ لِلْذِي يَدَّعِي أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُعَطَّلُ عَنْ صِفَاتِهِ الَّتِي أَثْبَتَهَا لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ.

لَيْسَ ذَلِكَ لِلذي يَحِيدُ عَنْ شَرْعِ رَبِّنَا جَلَّوَعَلَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا أَلْكُ لِلذي يَحِيدُ عَنْ شَرْعِ رَبِّنَا جَلَّوَعَلَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا أَلْكُوا التَّوْحِيدَ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الشَّرْكِ وَرَاءَهُ ظِهْرِيَّا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُوَحِّدِينَ الَّذِينَ أَعْلَنُوا التَّوْحِيدَ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الشَّرْكِ مُنْذُ انْبَعَثَتْ نَيَّاتُهُمْ لِلْحَجِّ الْعَظِيمِ، فَخَرَجُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؛ رَجَاءَ أَنْ مُنْذُ انْبَعَثَتْ نَيَّاتُهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُ أَلِيلِيَّانِهُ.

وَهُوَ مَظْهَرٌ عَمَلِيٌ عَلَىٰ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ فِي الْقَلْبِ، وَفِي الرُّوحِ، وَفِي الْجَنَانِ، وَفِي النُّوجِ، وَفِي الْفُؤَادِ.

فَبَيَّنَ النَّبِيُّ وَالْكَيْ الْكَايَّةُ الْكَامَّةَ الشَّامِلَةَ بِانْسِلَا حِهِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، وَظَهَرَ أَثَرُ الْإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ؛ فِي أَقْوَالِهِ، وَفِي أَقْوَالِهِ، وَفِي حَرَكَاتِهِ، وَفِي سَكَنَاتِهِ، «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣٨٢/٣ رقم (١٥٢١)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٨٣ رقم (١٥٢١)، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْكِيَّهُ.



وَهُوَ مَظْهَرٌ عَمَلِيٌّ يَتَجَلَّىٰ فِيهِ تَطْبِيقُ دِينِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِي جَمِيعِ مَظَاهِرِهِ.

النَّبِيُّ وَالْمُثَالَةُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَىٰ الْغُرُوبِ، يَقِفُ هُنَالِكَ عِنْدَ الصَّخْرَاتِ مُتَّجِهًا إِلَىٰ الْغُرُوبِ، يَقِفُ هُنَالِكَ عِنْدَ الصَّخْرَاتِ مُتَّجِهًا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ بِقَلْبِهِ وَقَالَبِهِ، دَاعِيًا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَمُوَحِّدًا، فَإِذَا مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ.

النّبِيُّ عَلَيْتُ عَالَفَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْإِفَاضَةِ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَنْتَظِرُ مَا يَصْنَعُ النّبِيِّ وَالْمُشْرِكِينَ، وَإِنّهُ لَمِنْ دِينِ النّبِيِّ وَلَيْتُهُ فِي الصَّمِيمِ الْبَرَاءَةُ مِنَ الشّرُكِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَإِنّهُ لَمِنْ دِينِ النّبِيِّ وَلَيْتُهُ فِي الصَّمِيمِ الْبَرَاءَةُ مِنَ الشّرُكِ وَالْمُشْرِكِينَ وَيمَا يَأْتُونَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلَيْتُهُ، عَلِمَتْ وَمُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا يَأْتُونَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلَيْتُهُ، عَلِمَتْ وَمُنْ أَمْرِنَا ذَلِكَ يَهُودُ، حَتَىٰ قَالُوا فِي عَهْدِ النّبِيِّ وَلَيْتُهُ: «مَا يُرِيدُ هَذَا الرّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلّا خَالَفَنَا فِيهِ» (١).

مَا يُرِيدُ النَّبِيُّ وَالْكَالَةُ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَهُمْ فِي كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِهِمْ؛ لِأَنَّهُ بُعِثَ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَالْحَنِيفِيَّةُ هِيَ الْمِلَّةُ الْخَالِصَةُ مِنَ الشِّرْكِ الْمَائِلَةُ عَنْهُ،

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم في «الصحيح»: ١/ ٢٤٦ رقم (٣٠٢)، من حديث: أنس: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ وَلَيْسَاءَ فِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ فَلُ هُو أَذَى فَأَعْتِرَلُوا اللهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



فَالْحَنِيفُ: هُوَ الْمَائِلُ عَنِ الشِّرْكِ، وَأَصْلُ الْمَادَةِ فِي اللَّغَةِ مِنَ الْمَيْلِ، فَالْحَنِيفُ: النَّذِي يَمِيلُ عَنِ الشِّرْكِ إِلَىٰ الْجَادَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ.

وَالْحَنِيفِيَّةُ هِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَهِيَ عِبَادَةُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ كُلِّ شِرْكٍ وَكُفْرٍ وَإِلْحَادٍ وَزَيْعٍ، وَالْأَخْذُ بِالسَّنَنِ الْأَقْوَمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ خَيْرُ الْخَلْقِ مُحْمَّدٌ الْأَقْوَمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ خَيْرُ الْخَلْقِ مُحْمَّدٌ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ مَحْمَدٌ اللهِ اللهَ اللهِ مَحْمَدٌ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ مَعْمَدٌ اللهِ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

خَالَفَ النَّبِيُّ مَلْ اللَّهِ إِفَاضَتِهِ، وَسَارَ مَلْ اللَّهِ وَهُو يَأْمُرُ النَّاسَ بِالسَّكِينَةِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَة السَّكِينَة !»(١).

وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِ لَللهُ: "إِنَّهُ لَيْسَ السَّابِقُ الْيَوْمَ الَّذِي تَسْبِقُ فَرَسُهُ أَوْ يَسْبِقُ الْيَوْمَ اللَّذِي تَسْبِقُ فَرَسُهُ أَوْ يَسْبِقُ بَعِيرُهُ، وَإِنَّمَا السَّابِقُ الْيَوْمَ مَنْ غُفِرَ لَهُ "(٢)؛ لِأَنَّ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ يَغْفِرُ، وَيُغْتِقُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا هُوَ جَلَّوَعَلَا.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جابر ضيطته في صفة حج النبي المنطقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: ٤/ ٢٩٠/، والقاسم بن سلام في «غريب المحديث»: ٥/ ٤٦١ رقم (١٠٣٠)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»: ٢/ ٢٥ رقم (١٠٣٠)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: ٥/ ٢٩٧ – ٢٩٨، بإسناد صحيح، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ وَفْدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَإِنَّكُمْ قَدْ شَخَصْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَأَنْضَيْتُمُ الظَّهْرَ وَأَرْمَلْتُمْ، وَلَيْسَ السَّابِقُ الْيَوْمَ مَنْ سَبَقَ بَعِيرُهُ وَلا فَرَسُهُ، وَلَكِنَّ السَّابِقَ الْيَوْمَ مَنْ غَفَرَ اللهُ لَهُ»...فذكره.

قال أبو عبيد: «أنضيتم الظهر، يقول: هزلتم ظهركم، وهي الدواب، ويقال للناقة المهزولة: نضو، ونضوة، وجمعها أنضاء، والإرمال: إنفاد الزاد».



أَفَاضَ النَّبِيُّ مَنْ عَرَفَاتٍ وَصَلَّىٰ بِالْمُزْدَلِفَةِ مَنْ عَلَيْكَةِ الْعَاشِرِ - فِي لَيْلَةِ الْعَاشِرِ - فِي لَيْلَةِ الْعَيدِ - صَلَّىٰ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَالْأَصْلُ أَلَّا جَمْعَ، وَإِنَّمَا يَأْتِي الْجَمْعُ عِنْدَ الْعَلَةِ الْعِيدِ - صَلَّىٰ الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَالْأَصْلُ أَلَّا جَمْعَ، وَإِنَّمَا يَأْتِي الْجَمْعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَإِنَّ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا إِلَّا مَعَ الْعِشَاءِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَجْمَعُ، وَالْأَذَانُ وَاحِدٌ وَإِقَامَتَانِ.

ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ الصَّبْحَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ، ثُمَّ دَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا حَتَىٰ أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ ﴿ إِلَىٰ مِنَىٰ، فَرَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهِي رَبَّهُ طَوِيلًا حَتَىٰ أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ ﴿ إِلَىٰ مِنَىٰ، فَرَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهِي النَّهُ طَوِيلًا حَتَىٰ أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ﴿ \* اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ﴿ \* اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ﴿ \* اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ

80%%%风

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرُ مِنْ خُطْبَةِ: «أَحْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ٧ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٢٩هـ/ ٥-١٢-٨٠م.





## مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ



إِنَّ أَعْمَالَ يَوْمِ النَّحْرِ -وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ- أَرْبَعَةُ أَعْمَالٍ مَعْلُومَةٍ مَشْهُورَةٍ؛ وَهِيَ:

- \* الرَّمْيُ.
- \* ثُمَّ النَّحْرُ.
- \* ثُمَّ الْحَلْقُ.
- \* ثُمَّ الطَّوَافُ.
- تَحْقِيقُ التَّوْجِيدِ فِي رَمْيِ الْجَمَرَاتِ: كَانَ وَالْكَانَ -كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ الْكَانَ عَلَى الْجَمْرَةَ وَالْكَانَ عَمَرَ الْكَانَ عَلَى الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٥٨٢-٥٨٤، رقم (١٧٥١ و١٧٥٢ و١٧٥٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْحَارِي في «الصحيح»: ٣/ ٥٨٦-٥٨٤، رقم (١٧٥١ و١٧٥٣ و١٧٥٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ وَ اللَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ،...، وَيَقُولُ «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَاللَّهُ يَا يُنْعَلُهُ».



وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَكَبِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَلَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ لَعَلَيْكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ لَى يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِلهَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىكُمْ أَوْبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحَجّ: ٣٦-٣٧].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشُكِى وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمِّلَاللهُ (١): «يَأْمُرُهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ، وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اسْمِهِ؛ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ للهِ، وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اسْمِهِ؛ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ للهِ، وَنُسُكَهُ عَلَىٰ اسْمِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهَ.

وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]؛ أَيْ: أَخْلِصْ لَهُ صَلَاتَكَ وَذَبِيحَتَكَ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، وَيَذْبَحُونَ لَهَا، فَأَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِمُخَالَفَتِهِمْ، وَالْإِنْحِرَافِ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَالْإِقْبَالِ بِالْقَصْدِ وَالنَّيَّةِ وَالْعَزْمِ عَلَىٰ الْإِخْلَاصِ للهِ تَعَالَىٰ ».

فَالنَّسُكُ -كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿صَلَاقِ وَنُسُكِى ﴾ - هُوَ: «الذَّبْحُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: ٣/ ٣٨١-٣٨٢.

<sup>(</sup>۲) أخرج عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في «تفسير مجاهد»: ص٣٣٢، والطبري في «جامع البيان»: ٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسيره»: ٥/٤٣٤، رقم (٨١٨١)، بإسناد صحيح.



## \* تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ فِي الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ:

الْمُسْلِمُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرَهُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعَبُّدِ وَالتَّقَرُّبِ لَا يَجُوزُ الْقِيَامُ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَالْحَلْقُ هُوَ: إِزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ كَامِلًا.

وَالتَّقْصِيرُ هُوَ: التَّخْفِيفُ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ كُلِّهِ.

وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَجِّ إِللهُ(١): «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَنَاسِكِ؛ لَمَا وَصَفَهُمْ بهِ».

فِي «الصَّحِيح»(٢) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ ِ مُقَصِّرُ وا».

وَهُوَ إِشْعَارٌ بِانْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِحْرَام، وَاقْتِدَاءٌ بِفِعْلِ الرَّسُولِ مِلْنَاتَهُ حَيْثُ حَلَقَ رَأْسَهُ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْحَلْقِ؛ إِلْقَاءً لِلتَّفَثِ، وَإِزَالَةً لِلشَّعَثِ، وَهُوَ وَضْعٌ لِلنَّوَاصِي

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: ٣/ ٦٦ إلىٰ ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن

<sup>(</sup>۱) «المغنى»: ٥/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري»: ٣/ ٥٦٦، رقم (١٥٤٥)، و٣/ ٥٦٧، رقم (١٧٣١).



بَيْنَ يَدَي رَبِّهَا؛ خُضُوعًا لِعَظَمَتِهِ، وَتَذَلُّلًا لِعِزَّتِهِ، وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ -أَي: الْحَلْقُ-أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ للهِ جَلَّوَعَلا.

وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِثْلَلْهُ(١) عَنْ أَقْوَامٍ يَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ عَلَىٰ أَيْدِي الْأَشْيَاخِ، وَعِنْدَ الْقُبُورِ الَّتِي يُعَظِّمُونَهَا، وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ قُرْبَةً وَعِبَادَةً، هَلْ هَذَا سُنَّةٌ أَوْ بِدْعَةٌ، وَهَلْ حَلْقُ الرَّأْسِ مُطْلَقًا سُنَّةٌ أَوْ بِدْعَةٌ؟

فَقَالَ رَجِعُ إِللَّهُ: «حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: حَلْقُهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَهَذَا مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِلَا وَهُوَ مَشُرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ مَشْرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَتَدَخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ اللهَ عَالَىٰ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

وقَدْ تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالْمُقَصِّرِينَ؟

قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالْمُقَصِّرِينَ؟

قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ».

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي»: ۲۱/ ۱۱٥ - ۱۱۹.



قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالْمُقَصِّرِينَ؟

قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَقَدْ أَمَرَ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ سَاقُوا الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يُقَصِّرُوا رُؤُوسَهُمْ لِلْعُمْرَةِ إِذَا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ ثُمَّ يَحْلِقُوا إِذَا قَضَوُا الْحَجَّ، فَجَمَعَ لَلْعُمْرَةِ إِذَا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ ثُمَّ يَحْلِقُوا إِذَا قَضَوُا الْحَجَّ، فَجَمَعَ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْصِيرِ أَوَّلًا وَبَيْنَ الْحَلْقِ ثَانِيًا.

النَّوْعُ النَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ حَلْقِ الرَّأْسِ: حَلْقُ الرَّأْسِ لِلْحَاجَةِ؛ مِثْلُ أَنْ يَحْلِقَهُ لِلتَّدَاوِي، فَهَذَا جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ فَإِنَّ اللهَ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ الَّذِي لَا لِلتَّدَاوِي، فَهَذَا جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ فَإِنَّ اللهَ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ أَنْ يَحْلِقَهُ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى، كَمَا قَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا لَ تَعْلِقُوا لَهُ حَلْقُ مَنْ مَا قَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا لَهُ مِن لَنَّ اللهَ مَنْ مَا قَالَ جَلَوْهَ مِن مَا لَوْ بِهِ عَلَيْهُ مَن مَا فَلَا عَلَيْهُ مِن مَا اللهِ وَاللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن مَا لَوْ بِهِ عَلَيْهُ مَن مَا اللّهَ مَن كَانَ مِن كُمْ مَن يَشْلُوا اللّهُ مِن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُولُولُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللله

قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَانْسُكْ بِشَاةٍ؛ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ أَوْ أَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٥٦١، رقم (١٧٢٨)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٤٦، رقم (١٣٠٢)، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْكُ اللهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ۱۲/٤، رقم (۱۸۱٤)، ومسلم في «الصحيح»: ۲/ ۸۶۰–۸۶۲، رقم (۱۲۰۱)



وَهُوَ مُتَلَقِّىٰ بِالْقَبُولِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَلْقِ: حَلْقُهُ -أَيِ: الرَّأْسِ - عَلَىٰ وَجْهِ التَّعَبُّدِ وَالتَّدَيُّنِ وَالنَّهُ هِدِ مِنْ غَيْرِ حَجِّ وَلَا عُمْرَةٍ؛ مِثْلُ مَا يَأْمُرُ بَعْضُ النَّاسِ التَّائِبَ إِذَا تَابَ أَنْ يَحْلِقَ وَالنُّهُ، وَمِثْلُ أَنْ يُجْعَلَ حَلْق الرَّأْسِ شِعَار أَهْلِ النُّسُكِ وَالدِّينِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، أَوْ يُجْعَلَ مَنْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَفْضَل مِمَّنْ لَمْ يَحْلِقْهُ، أَوْ أَدْيَنَ أَوْ أَزْهَدَ.

أَوْ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِ التَّائِبِ؛ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ الْمُنْتَسِينَ إِلَىٰ الْمَشْيَخَةِ إِذَا تَوَّبَ أَحَدًا أَنْ يَقُصَّ بَعْضَ شَعَرِهِ، وَيُعَيِّنُ الشَّيْخُ صَاحِبَ مِقَصِّ وَسَجَّادَةٍ، فَيَجْعَلُ صَلَاتَهُ عَلَىٰ السَّجَّادَةِ، وَقَصَّهُ رُؤُوسُ النَّاسِ مِنْ تَمَامِ الْمَشْيَخَةِ الَّتِي يَصْلُحُ بِهَا أَنْ يَكُونَ قُدُوةً يُتَوِّبُ التَّائِبِينَ!!

فَهَذَا بِدْعَةٌ لَمْ يَأْمُرِ اللهُ بِهَا وَلَا رَسُولُهُ اللهِ عَنْدَ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا مُسْتَحَبَّةً عِنْدَ أَكَ مِنْ أَئِمَةِ الدِّينِ، وَلَا فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَالْعِبَادَةِ؛ لَا مِنَ الصَّحَابَةِ، فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنْ شُيُوخِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِينَ بِالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ؛ لَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينِ، وَلَا تَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْمُرُهُمْ بِحَلْقِ رُؤُوسِهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا، وَلَا قَصَّ النَّبِيُّ وَلِيْ إِلَيْنَا وَأَسَ أَحَدٍ.

وَلَا كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ سَجَّادَةٍ، بَلْ كَانَ يُصَلِّي إِمَامًا بِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، يُصَلِّي عَلَىٰ مَا يُصَلِّي إِمَامًا بِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، يُصَلِّي عَلَىٰ مَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا عَنْهُمْ بِشَيْءٍ يَقُعُدُ عَلَيْهِ؛ لَا سَجَّادَةٍ وَلَا غَيْرِهِ.



وَمَنِ اعْتَقَدَ الْبِدَعَ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا مُسْتَحَبَّةً قُرْبَةً وَطَاعَةً، وَطَرِيقًا إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَجَعَلَهَا مِنْ تَمَامِ الدِّينِ، وَمِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ التَّائِبُ وَالزَّاهِدُ وَالْزَاهِدُ وَالْغَابِدُ؛ فَهُوَ ضَالُّ خَارِجٌ عَنْ سَبِيلِ الرَّحْمَنِ، مُتَّبِعٌ لِخُطُواتِ الشَّيْطَانِ».

ثُمَّ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ النَّوْعَ الرَّابِعَ مِنْ حَلْقِ الرُّؤُوسِ:

«النَّوْعُ الرَّابِعُ: هُوَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ فِي غَيْرِ النَّسُكِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا عَلَىٰ وَجْهِ التَّقَرُّبِ وَالتَّدَيُّنِ، وَذَكَرَ أَنَّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ قَوْلَيْنِ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ.

**وَالثَّانِي**: أَنَّهُ مُبَاحٌ. وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ».

ثُمَّ تَنَّىٰ نَحْ لِللَّهُ ذَاكِرًا مَا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ كُلِّ قَوْلٍ.

80%%%08





## تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ أَيَّامَ مِنًى



وَمِنْ ذَلِكَ التَّكْبِيرُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ. (\*).

لَمَّا طَافَ النَّبِيُّ مَا يُلِيَّةُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَصَلَّىٰ الظُّهْرَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَيْتَهُ؛ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَّىٰ.

فِي يَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ وَالثَّالِثَ عَشَرَ تُرْمَىٰ فِيهِ الْجِمَارُ، تُرْمَىٰ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُبْدَأُ بِالَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، ثُمَّ يَأْخُذُ تُرْمَىٰ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُبْدَأُ بِالَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، ثُمَّ يَرْمِي ذَاتَ الشِّمَالِ، يَتَّجِهُ إِلَىٰ مَكَّةَ يَدْعُو رَبَّهُ تَبَارِكَوَتَعَالَى وَيُوحِدُهُ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَىٰ -جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ-، وَلَا يَدْعُو عِنْدَهَا، وَإِنَّمَا الْوُسْطَىٰ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَىٰ -جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ-، وَلَا يَدْعُو عِنْدَهَا، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ عِنْدَ الْوُسْطَىٰ مِنَ الْأَخْذِ ذَاتَ الشِّمَالِ مَعَ الدُّعَاءِ مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، يَفْعَلُ عِنْدَ الْوُسْطَىٰ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ الصَّغْرَىٰ.

فَإِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الَّتِي تَلِي مَكَّةَ انْصَرَفَ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ وَالتَّكْبِيرُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِمٌ، كَانَ عُمَرُ ضَيَّطَنَهُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنَّىٰ، يُكَبِّرُ يَسْمَعُهُ النَّاسُ، يُكَبِّرُونَ الْعَالَمِينَ قَائِمٌ، كَانَ عُمَرُ ضَيَّطَنَهُ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنَّىٰ، يُكَبِّرُونَ

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ -بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ - مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.



بِتَكْبِيرِهِ حَتَّىٰ تَرْتَجُّ مِنَّىٰ تَكْبِيرًا للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَفْرَحُونَ بِنِعْمَةِ اللهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ.

قَالَ النَّبِيُّ وَاللَّيْكِ اللَّهِ اللَّهُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ، أَيَّامُ تَمَتُّعِ بِنِعْمَةِ اللهِ الَّذِي أَتَمَّ النِّعْمَةَ، وَأَتَىٰ بِالْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، فَذَلَّلَ لَهُ الْمَسَالِكَ، وَحَمَلَهُ بِمَا شَاءَ وَعَلَىٰ مَا شَاءَ حَتَّىٰ أَقَامَهُ بِالْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ، أَقَامَهُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَبِالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَيَسَّرَ لَهُ الْمَشَاعِرَ، وَغَفَرَ لَهُ، وَقَبَّلَ مِنْهُ، وَهُوَ الْجَوَادُ الْبَرُّ الْمُتَفَضِّلُ الرَّحِيمُ. (\*).

80%%%08

(١) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٨٠٠ رقم (١١٤١)، من حديث: نُبِيْشَةَ الْهُذَلِيِّ نَفِيْظَنِهُ.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرُّ مِنْ خُطْبَةِ: «أَحْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ٧ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٢٩هـ/ ٥-١٢-٢٠٠٨م.





الْحَجُّ تَوْحِيدٌ للهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَاداتِ إِظْهَارًا لِتَوْحِيدِ اللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ: عِنْدَ النَّحْرِ: «بِسْم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ».

وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْوُقُوفِ عَلَىٰ الصَّفَا: بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَإِعْلَانٌ لِلتَّوْحِيدِ.

وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَنْسَكٍ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، وَفِي كُلِّ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتِهِ، وَفِي كُلِّ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتِهِ، وَفِي كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِ، بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَإِعْلَانٌ بِالتَّوْحِيدِ، وَدُخُولٌ فِي الْمَنْظُومَةِ الْعَالِمِينَ، فَإِنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ عَابِدُونَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يُسَبِّحُونَ.

الَّذِي يَكُفُّرُ الثَّقَلَانِ -الْإِنْسُ وَالْجِنُّ-؛ لِأَنَّ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَعْطَاهُمْ اللهَ حَتِيَارَ، فَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ، وَمِنْهُمْ ضَالُّ مُنْحَرِفٌ وَمِنْهُمْ حَنِيفٌ مُسْتَقِيمٌ، فَيَدْخُلُ فِي الْمَنْظُومَةِ الْعَابِدَةِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُوَحِّدَةِ.

الْأَجْرَامُ كُلُّهَا وَالْخَلْقُ مِنْ صَغِيرِهِ إِلَىٰ كَبِيرِهِ طَائِفٌ وَمَطُوفٌ بِهِ، مِنْ أَصْغَرِ مَا هُنَالِكَ مِنَ الذَّرَةِ كُهَيْرَبَاتُهَا السَّالِبَة سَابِحَةٌ فِي أَفْلَاكِهَا، دَائِرَة حَوْلَ مَرْكَزٍ هُوَ هُنَالِكَ مِنَ الذَّرَةِ كُهَيْرَبَاتُهَا السَّالِبَة سَابِحَةٌ فِي أَفْلَاكِهَا، دَائِرَة حَوْلَ مَرْكَزٍ هُو النَّوَاةُ، طَائِفٌ وَمَطُوفٌ بِهِ، فَأَكْبَرُ الْأَجْرَامِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ طَائِفٌ وَمَطُوفٌ بِهِ.



يَدْخُلُ الْإِنْسَانُ بَيْتَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَرَامَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَدُخُلُ الْإِنْسَانُ بَيْتَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِالْإِنْخِلاعِ مِنْ جَمِيعِ طَائِفٌ وَمَطُوفٌ بِهِ، إِعْلَانٌ بِالْخُضُوعِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِالْإِنْخِلاعِ مِنْ جَمِيعِ الْمَوْرُوثَاتِ، وَبِاللَّانُحُولِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي لِأَجْلِهِ خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ وَهُو تَوْجِيدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُ وَالْمَانَ الْمُدْنَ هَدْيًا قَارِنًا، وَلَوْ لَا أَنَّهُ سَاقَ الْهَدْيَ لَتَمَتَّعَ، وَجَاءَ عَلَيُّ ضَيَّاتِهُ مِنَ الْيَمَنِ يَسُوقُ الْبُدْنَ هَدْيًا قَارِنًا، وَلَوْ لَا أَنَّهُ سَاقَ اللهِ وَالنَّابِيَ وَ اللهِ وَالنَّهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَذَهَبَ عَلَيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَلَيْكَانُو، فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ: «فَابْقَ عَلَىٰ إِحْرَامِكَ، لَا تَتَحَلَّلْ»(١).

أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَيْكَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ بِالتَّحَلُّلِ، وَدَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ أَبَدَ الْأَبِيدِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ سِوَىٰ النَّبِيِّ وَالنَّيْ وَالنَّبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ ا

فِي يَوْم الْعِيدِ أَرْبَعَةُ أَعْمَالٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الْكَبِيرَةِ فِي الْحَجِّ؛ وَهِي:

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جابر ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ مَا قَدَمُ تَخْرَيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث جابر ضِيْلِيَهُ، وقد تقدم تخريجه.



رَمْيُ الْجَمْرَةِ -جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ؛ وَهِيَ الَّتِي تَلِي مَكَّةً-.

وَلَوْلَا إِذْنُهُ مَا اجْتَرَأَ أَحَدٌ عَلَىٰ إِرَاقَةِ دِمَائِهَا، وَإِنَّمَا نُرِيقُ دِمَاءَهَا وَنَتَمَتَّعُ بِلُحُومِهَا، نَسْتَفِيدُ مِنْ عِظَامِهَا وَجُلُودِهَا بِسْمِ اللهِ وَحْدَهُ، «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ».

\* وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ: وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، وَجَلَسَ لِلنَّاسِ يُعَلِّمُهُمْ وَقَدْ بُعِثَ مُعَلِّمًا وَهَادِيًا وَمُنْذِرًا وَبَشِيرًا وَلَا عَرْجَ» مَا شُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (١).

لَمَّا طَافَ النَّبِيُّ وَلَيْكُ الْمُتَمَتِّعُ أَيْضًا وَافَ الْإِفَاضَةِ؛ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَّىٰ، وَيَسْعَىٰ الْمُتَمَتِّعُ أَيْضًا وَكَذَلِكَ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ إِذَا كَانَ أَخَّرَ السَّعْيَ فَلَمْ يُلْحِقْهُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ، فَيَسْعَىٰ حِينَئِذٍ أَيْضًا.

طَافَ النَّبِيُّ مِنْكِيْ النَّالِيُ مَنَى، وَظَلَّ هُنَالِكَ إِلَىٰ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَكَانَ النَّالِثَ إِلَىٰ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَكَانَ النَّبِيُّ مَالِكَ إِلَىٰ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَكَانَ النَّبِيُّ مَالِكُ مِنْكُ وَلُكَ مَلَاتُهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكِيْ بَعْدَ الزَّوَالِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ١/ ١٨٠ رقم (٨٣)، ومسلم في «الصحيح»: ٩٤٨/٢ رقم (٨٣)، ومسلم في «الصحيح»: ٩٤٨/٢ رقم رقم (٦٠٠٦)، من حديث: عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِ و نَظْنَهَا.



وَلَكِنْ لَوْ تَدَافَعَ الْحَجِيجُ كُلُّهُمْ مُتَوَاطِئِينَ عَلَىٰ ذَلِكَ الزَّمَانِ؛ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ مَا فِيهِ.

وَلِذَلِكَ فَنَبِيُّكُمْ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَلَيْكُ لَمَّا وَقَفَ حَيْثُ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَالَ: «وَقَفْتُ هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»، وَلَمَّا وَقَفَ حَيْثُ وَقَفَ وَلَيْكُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَالَ: «وَقَفْ وَقَفَ وَلَيْكُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَالَ: «وَقَفْ وَقَفَ وَلَيْكُ اللهُ الْمَرْ دَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (١٠).

فَالنَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ لَمْ يُعَسِّرْ عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَكِنْ إِنْ أَخَذْنَا بِسُنَّتِهِ وَلَمْ نَتَجَاوَزْ، وَلَمْ نَقَعْ دُونَهَا، وَجَدْنَا الْيُسْرَ كُلَّهُ، وَإِنَّمَا الْعُسْرُ حَيْثُ ظَنَّ النَّاسُ الْيُسْرَ مُخَالِفِينَ شَرْعَ اللهِ وَهَدْيَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ الللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ ال

إِنَّ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ مُرْتَبِطَةً أَوَّلَهَا بِآخِرِهَا، مُرْتَبِطَةً بِمَسِيرةِ الْأُنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ الْخَلِيلِ مُحَمَّدٍ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ-، لِذَلِكَ تَجِدُ التَّذْكِيرَ بِغَابِرِ الْأُمُمِ حَيْثَ يَمْضِي الْبُعْدُ الزَّمَانِيُّ عَلَىٰ اسْتِقَامَتِهِ، مَارًّا بِمَسِيرَةِ التَّوْحِيدِ يُعْلِنُهَا أَنْبِيَاءُ اللهِ وَرُسُلُهُ، تَجِدُ هَذَا لَائِحًا وَاضِحًا.

النَّبِيُّ وَالْكَالَةُ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ -إِمَامِ الْخُنَفَاءِ وَخَلِيل رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ-.

النَّبِيُّ وَلَيْكُ الْمَرْوَةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ مُتَوَجِّهًا عَلَىٰ الصَّفَا؛ سَعَىٰ إِلَىٰ الْمَرْوَةِ، وَإِذَا كَانَ عِلَىٰ الْمَرْوَةِ تَوَجَّهَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ دَاعِيًا رَبَّهُ كَانَ بِالْوَادِي سَعَىٰ سَعَىٰ سَعْيًا حَثِيثًا، وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ تَوَجَّهَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ دَاعِيًا رَبَّهُ ذَاكِرًا مُسَبِّحًا مُنِيبًا مُوَحِّدًا.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جابر رضِّيجَهْ، وقد تقدم.



وَهَاجَرُ صَعِدَتْ وَنَزَلَتْ وَسَعَتْ، وَكَمَا سَعَتْ سَعَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّهَا لَتَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ مُسْرِعًا، فَلَرُبَّمَا لَتَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ مُسْرِعًا، فَلَرُبَّمَا عَسُرَ فَأُلْقِيَ عَلَىٰ وَجْهِهِ مُتَدَحْرِجًا، أَمَّا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ فَسَعْيُ حَثِيثٌ، وَبِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهَذَا السَّعْيُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا هُوَ لِلرِّجَالِ فَقَطْ.

النَّبِيُّ وَالنَّالَةُ يَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ، وَيَضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَالنَّالِهِ (١).

النَّبِيُّ الْبَلْدِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبِالْمَشَاعِرِ وَالْمَنَاسِكِ، كُلِّهَا وَيُعْلِنُ التَّوْحِيدَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُقَبِّلُ حَجَرًا، وَفِي هَذَا كُلِّهِ يُطِيعُ رَبَّهُ وَيَدْعُو إِلَىٰ دِينِهِ مُتَمَسِّكًا بِهُ، صَابِرًا عَلَىٰ وَيَرْجُمُ حَجَرًا، وَفِي هَذَا كُلِّهِ يُطِيعُ رَبَّهُ وَيَدْعُو إِلَىٰ دِينِهِ مُتَمَسِّكًا بِهُ، صَابِرًا عَلَىٰ الْأَذَىٰ فِيهِ.

نَبِيُّكُمْ مَا لَيْكُمْ مَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِيٍّ لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا أَبَدًا» (٢). وَقَدْ كَانَ، قَبَضَهُ اللهُ إِلَيْهِ -صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ-.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند»: ٣/ ٣٩٤، وأبو عوانة في «المستخرج على صحيح مسلم»: ١٠/ ٤٠- ٤١ و٧٢-٧٧ رقم (٣٩١١ و٣٩٧ و ٣٩١١)، من حديث: جَابِرِ فَيُطْهَبُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ وَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَىٰ الْحَجَرِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ الْحَجَرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُن، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُن، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ الصَّفَا، فَقَالَ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ ﷺ بهِ».

والحديث صححه الألباني في «إرواء الغليل»: ٢٠٣/٤ رقم (١٠١٧)، وأصله في «صحيح مسلم» بدون ذكر الصب على الرأس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٤٣، رقم (١٢٩٧)، من حديث: جَابِر، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَنَّا يُخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي هَذِهِ».



أَخَذُوا مَنَاسِكَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَيْكُمْ. (\*).

80%%%

=

وفي رواية للبيهقي في «السنن الكبرى»: ٥/ ١٢٥، بلفظ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ،...» الحديث.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرُ مِنْ خُطْبَةِ: «أَحْوَالُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ٧ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٢٩هـ/ ٥-١٢-٨٠م.



# المَّرْكِينَ النَّوْحِيدِ فِي الْحَجِّ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ النُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ النَّهْرِكِينَ النَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ الْمُلِمُ النَّهُ النَّامُ النَّمُ اللَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ اللْمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ ال

- مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ فِي الْحَجِّ: الْبَرَاءَةُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ لِلتَّوْحِيدِ وَأَعْمَالِهِمْ وَمُخَالَفَتُهَا، فَقَدْ تَبَرَّأَ رَبِيَّةٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي عِدَّةِ مَوَاقِفَ فِي الْحَجِّ؛ مِنْهَا:

\* إِعْلَانُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذَلِكَ: ﴿ وَأَذَنُ مِّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذَلِكَ: ﴿ وَأَذَنُ مِّنَ اللَّهَ وَرَسُولُهِ ۚ فَإِن اللَّهَ عَرْمَ اللَّهَ مَرِيٓ مُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن اللَّهَ مَرِيٓ مُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن اللَّهَ مَنَ اللَّهُ مَن المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن اللَّهِ مَعْ فَرَا اللَّهُ مَعْ جَزِى اللَّهِ وَبَشِرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَهُو خَيْرٌ مُعْ جَزِى اللَّهِ وَبَشِرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [النوبة: ٣].

أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ وَاللَّهُ رَسُولَهُ وَاللَّهُ وَمُثَلِّهُ الْعَرَبِ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ عُهُودِهِمْ، فَبَعَثَ عَلِيًّا ضَلْطَهُ النَّحْرِ، ثُمَّ عَهُودِهِمْ، فَبَعَثَ عَلِيًّا ضَلْطُهُ حَيْثُ قَرَأَ صَدْرَ «سُورَةِ بَرَاءَةَ» عَلَيْهِمْ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ عَهُو دَهِمْ، فَبَعثَ عَلِيًّا ضَلْطُهُ وَيُعْتَمُ ﴿ وَرَجَعَتُمْ عَنِ الشِّرْكِ، ﴿ فَهُو خَيْرُ لَا اللهُ مُركِينَ، فَقَالَ: ﴿ وَإِن تَوَلِّيَتُمْ ﴾ وَرَجَعَتُمْ عَنِ الشِّرْكِ، ﴿ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ غَيْرُ لَكُمْ غَيْرُ لَكُمْ عَنِ الْإِيمَانِ، ﴿ فَأَعُ لَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ لَكُمْ عَنِ الْإِيمَانِ، ﴿ فَأَعُ لَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ لَلْكُمْ عَنِ الْإِيمَانِ، ﴿ فَلَا يَكُمْ عَنِ الْعَذَابِ مُعَرِي اللّهِ وَبَشِرِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾: لَا تَفُوتُونَهُ بِأَنْفُسِكُمْ عَنِ الْعَذَابِ أَوْ عَدَهُمْ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾. لَا يَفُوتُونَهُ بِأَنْفُسِكُمْ عَنِ الْعَذَابِ أَوْ عَدَهُمْ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾. لَا يَعْدَابٍ أَلِيمٍ ﴾.



\* وَمِنَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُخَالَفَةِ لَهُمْ: مَنْعُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْحَجِّ مَا دَامُوا عَلَىٰ الشِّرْكِ وَالْكُفْرَانِ، فَإِنَّهُ وَلَيْ عَيْنِ خِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهُ مِن فَلْ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ النّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا اللّهُ مَسْوِفَ يُغَنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْ لِهِ إِن شَاءً إِن اللّهَ عَلِيمُ اللّهُ عِن فَضْ لِهِ إِن شَاءً إِن اللّهَ عَلِيمُ اللّهُ عَلَى مَثَلُ ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ.

أَمَرَ تَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الطَّاهِرِينَ دِينًا وَذَاتًا بِنَفْيِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ هُمْ نَجَسٌ دِينًا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَأَلَّا يَقْرَبُوهُ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ.

وَكَانَ نُزُولُهَا فِي سَنَةِ تِسْعٍ؛ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسِ سَنَةَ تِسْعٍ: بِأَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨، رقم (٣٦٩)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٨٢، رقم (٣٦٩)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٨٢، رقم (١٣٤٧)، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الْوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ،...» الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٨٤٣، رقم (١١٨٥)، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْكَالَّ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُعِلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله



فَوَحَّدَ النَّبِيُّ فِي التَّلْبِيَةِ رَبَّهُ، وَنَبَذَ الشِّرْكَ، وَتَبَرَّأَ مِنْهُ، وَأَفْرَدَ اللهَ تَعَالَىٰ بِالْعِبَادَةِ.

\* وَمِنَ الْبَرَاءَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لِلْمُشْرِكِينَ: وُقُوفُهُ اللَّهُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، وَمُخَالَفَتُهُ لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ؛ إِذْ كَانُوا يَقِفُونَ فِي مُزْدَلِفَةَ، وَيَقُولُونَ لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ (١)، وَإِفَاضَتُهُ اللَّيَّ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ، وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِهَا؛ مُخَالِفًا هَدْيَ الْمُشْرِكِينَ؛ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْمَغِيبِ، وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ اللهُ مُخَالِفًا هَدْيَ الْمُشْرِكِينَ؛ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْمُغِيبِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ الشَّرُوقِ؛ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ صَلَّالًا المُعْرِبُ وَالْأَوْتَانِ اللهِ لِعَرَفَةَ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدَ: فَإِنَّ أَهْلَ الشَّرْكِ وَالْأَوْتَانِ كَانُوا يَدْفُونَ مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَىٰ رُؤُوسِهَا، فَهَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِهِمْ، وَكَانُوا لِلْمُغُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِم الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِم الْمُثَعْرِ الْحَرَامِ عَنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْجِبَالِ مِثْلَ عَمَائِم الْمُؤْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُثَعْرِ الْحَرَامِ عَنْدَ طُلُوعِ الشَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمَلْعُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤُمِ اللْمُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في «الصحيح»: ۱۸٦/۸-۱۸۷، رقم (٤٥٢٠)، ومسلم في «الصحيح»: ١٨٦/٨، رقم (٢٥١٠)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٩٣، رقم (١٢١٩)، من حديث: عَائِشَةَ سِّرُ فَالَتْ: كَانَ قُرَيْشُ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَكَ أَوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَكَ أَمُرَ اللهُ عَلَى نَبِيّةُ مُرِيْتُهُ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُل

وفي رواية لمسلم: ٢/ ٨٩٤، قَالَتْ: «كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ، يَقُولُونَ: لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ رَجَعُوا إِلَىٰ عَرَفَاتٍ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: ٢٠/ ٢٠- ٢٥، رقم (٢٨)، والحاكم في «المستدرك»: ٢/ ٢٧٧ و٣/ ٥٢٥- ٥٢٤، والبيهقي في «السنن الكبرى»: ٥/ ١٢٥، من



\* وَمِنْهَا إِعْمَارُهُ مَنْشَاتُ لِعَائِشَةَ لَؤُكُ اللَّهَ الْحَجِّ؛ مُخَالَفَةً لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ حِلَّ الْعُمْرَةِ إِلَّا إِذَا دَخَلَ صَفَر (٢).

طريق: ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَفَةَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ، كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ خُرُوبِ الشَّمْسِ،...» الحديث.

(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٥٣١، رقم (١٦٨٤) و٧/ ١٤٨، رقم (٣٨٣٨)، وابن ماجه في «السنن»: ٢/ ٢٠٠٦، رقم (٣٠٢٢) واللفظ له.

ولفظ البخاري: «إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّىٰ تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَىٰ ثَبِيرٍ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ تَبِيرُ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْفَاضَ قَبْلً أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

(٢) أخرج البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٤٢٢، رقم (١٥٦٤)، ومسلم في «الصحيح»: ٧/ ٩٠٩، رقم (١٥٦٤)، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحرِّمَ مَفَوًا، وَيَقُولُونَ: "إِذَا بَرَأَ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: «إِذَا بَرَأَ اللَّهُ وَعَفَا الْأَثُرُ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ»، فَقَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَة رَابِعَة، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ».

وفي رواية لأبي داود في «السنن»: ٢/ ٢٠٤، رقم (١٩٨٧)، قَالَ: «وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ وَفَي رواية لأبي داود في «السنن»: ٢/ ٢٠٤، رقم (١٩٨٧)، قَالَ: «وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ عَرَيْشٍ وَمَنْ

\* وَمِنْهَا قَصْدُهُ مِنْهَا قَصْدُهُ مِرَاغَمَةَ الْمُشْرِكِينَ بِإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَمَاكِنِ التَّتِي أَظْهَرُوا بِهَا الْكُفْرَ وَالْعَدَاوَةَ للهِ وَرَسُولِهِ، وَذَلِكَ حِينَ قَالَ مِنْ يَانَهُ بِمِنَى: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَىٰ الْكُفْرِ - يَعْنِي: الْمحصب- (١).

«وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَلَّا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّىٰ يُسْلموا إِلَيْهِمُ النَّبِيِّ إِلَيْكُانَةِ.

فَلَمْ يُبْرِمِ اللهُ لَهُمْ أَمْرًا، بَلْ كَبَتَهُمْ وَرَدَّهُمْ خَائِبِينَ، فَنَصَرَ نَبِيَّهُ وَأَعْلَىٰ كَلِمَتَهُ، وَأَتَمَّ وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَتُهُ وَرَدَّهُمْ أَنْ يُقِيمَ شِعَارَ التَّوْحِيدِ فِي مَوَاضِعِ شَعَارَ التَّوْحِيدِ فِي مَوَاضِعِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ»(٢).

إِنَّ النَّبِيَّ إِلَيْنَ اسْتَقَرَّتْ شَرِيعَتُهُ - لَا سِيَّمَا فِي الْمَنَاسِكِ - عَلَىٰ قَصْدِ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ حَرِصَ النَّيْةِ فِي حَجَّتِهِ عَلَىٰ تَقَصَّدِ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَالسَّيْرِ عَلَىٰ شَعَائِرِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ، وَوَصَلَ الْأَمْرُ غَايَتَهُ عَلَىٰ شَنَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ فِي كَثِيرٍ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِهِ، وَوَصَلَ الْأَمْرُ غَايَتَهُ حِينَ قَالَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ: «هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِهِمْ» (٣).

=

دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: «إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ»، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ».

وهذه الرواية حسنها الألباني في «صحيح أبي داود»: ٦/ ٢٢٧، رقم (١٧٣٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٥٥٢-٥٥٧، رقم (١٥٨٩ و ١٥٩٠)، ومسلم في «الصحيح»: ٢/ ٩٥٢-٩٥٣، رقم (١٣١٤)، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّيُّةً،

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد»: ۲/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه من حديث: المسور بن مخرمة رضِّيَّة،



\* كَمَا تَجَلَّىٰ ذَلِكَ بِإِظْهَارِهِ اللَّيْنِ الْمِلِّيِّ وَحْدَةَ الدِّينِ الْمِلِّيِّ؛ حِينَ أَرْسَلَ ابْنَ مِرْبَعِ ضَلَّيْهُ إِلَىٰ النَّاسِ وَهُمْ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ يَقُولُ لَهُمْ: «كُونُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»(٢).

\* وَتَجَلَّىٰ -أَيْضًا- بِبِيَانِهِ لِلنَّاسِ؛ بِأَنَّ لَهُمْ تَارِيخًا مَجِيدًا ضَارِبًا بِجُذُورِهِ فِي أَعْمَاقِ التَّارِيخِ، وَأَنَّ لَهُمْ سَلَفًا عَظِيمًا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ؛ إِذْ ذَكَرَ اللَّيْتَ الْمُوَحِّدِينَ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ؛ إِذْ ذَكَرَ اللَّيْتَ اللَّهُ عَلَيمًا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ؛ إِذْ ذَكَرَ اللَّيْتَ اللَّهُ عَلَيمًا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ؛ إِذْ ذَكَرَ اللَّيْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ؛ إِنْ اللَّهُ عَلَيمًا مِنَ الْمُوحِدِينَ فِي أَدَاءِ النُّسُكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ۸۸۱/۸۸-۸۹۱، رقم (۱۲۱۸)، من حديث: جابر رئيله: شخصية.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «السنن»: ۲/ ۱۸۹، رقم (۱۹۱۹)، والترمذي في «الجامع»: ٣/ ٢٢١، رقم (۸۸۳)، والنسائي في «المجتبئ»: ٥/ ٢٥٥، وابن ماجه في «السنن»: ٢/ ٢٠١، رقم (٣٠١١)، من حديث: يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ وَالْيَكُمْ وَنَعْ لِيْرُاهِيمَ»، وفي يَقُولُ لَكُمْ: «قِفُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، وفي رواية: «كُونُوا عَلَىٰ مَشَاعِرِكُمْ،…».

والحديث صحح إسناده الألباني في «صحيح أبي داود»: ٦/ ١٦٧، رقم (١٦٧٥).



لَهُمْ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَقَامٍ حَجَّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْ لِلْبَيْتِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ الْكَيْثَ -حِينَ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ-: «أَيُّ وَادٍ هَذَا؟».

قَالُوا: هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ.

قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ السَّكِ اللَّالِيَّ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ (١) إِلَىٰ اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ».

ثُمَّ أَتَىٰ عَلَىٰ ثَنِيَّةِ هَرْشَىٰ (٢)، فَقَالَ: ﴿أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟».

قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى، قَالَ: «كَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ السَّكِمْ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعِدَةٍ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ (٣)، وَهُوَ يُلَبِّي ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤).

(١) قال النووي في شرح «صحيح مسلم»: ٢/ ٢٢٩: «قَوْلُهُ مَالَيْتَةُ: «لَهُ جُوَّارٌ»: بِضَمِّ الْجِيمِ وَبِالْهَمْزِ، وَهُوَ: رَفْعُ الصَّوْتِ».

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «قَوْلُهُ: «ثَنِيَّةَ هَرْشَىٰ»، هِيَ: بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ مَقْصُورَةُ الْأَلِفِ، وَهُوَ: جَبَلُ عَلَىٰ طَرِيقِ الشَّام وَالْمَدِينَةِ قَرِيبٌ مِنَ الْجُحْفَةِ».

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «أَمَّا (الْجَعْدَةُ)، فَهِيَ: مُكْتَنِزَةُ اللَّحْمِ، وَأَمَّا (الْخِطَامُ)، بِكَسْرِ الْخَاءِ فَهُوَ: الْحَبْلُ الَّذِي يُقَادُ بِهِ الْبَعِيرُ يُجْعَلُ عَلَىٰ خَطْمِهِ، وَأَمَّا (الْخُلْبَةُ)، فَبِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بَيْنَهُمَا لَامٌ فيها لغتان مشهورتان الضم والإسكان، وَهُوَ اللِّيفُ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ١/١٥٢، رقم (١٦٦)، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ، فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا؟»،... الحديث.



وَقَوْلُهُ مُرْقِيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِينَنَّهُمَا»(١). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»(٢). (\*).

### 80%%%03

(۱) قال النووي: ٨/ ٢٣٤: «قَوْلُهُ ﴿ الْكَثْنِيَنَّهُ مَا »، هُوَ: بِفَتْحِ الْيَاءِ فِي أَوَّلِهِ، مَعْنَاهُ: يَقْرُنُ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا: (فَحِّ الرَّوْحَاءِ): فَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ، هُوَ: بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَكَانَ طَرِيقَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ بَدْرٍ وَإِلَىٰ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ».

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم»: ٢/ ٩١٥، رقم (١٢٥٢)، من حُديث: أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطُتِهُ.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.

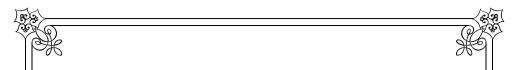

# الحَجْ تَوْحِيدٌ وَذِكْرٌ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ









### ذِكْرُ اللهِ هُوَ رُوحُ الْعِبَادَاتِ



إِنَّ مِنَ الْأُصُولِ الْأَصِيلَةِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ الْعَظِيمِ: الذِّكْرُ، وَهَذَا الْأَصْلُ غَفَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

فَينْبَغِي عَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحَرِّرَ هَذَا الْأَصْلَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْإِصَابَةِ مِنْهُ بِسَهْمٍ كَبِيرٍ؛ لِأَنَّ أَثَرَهُ وَخَطَرَهُ، وَلِأَنَّ نَتِيجَتَهُ وَثَمَرَتَهُ كَبِيرَةٌ وَعَظِيمَةٌ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِم، وَفِي آخِرَتِهِ.

وَالذِّكْرُ هُوَ رُوحُ الْعِبَادَةِ وَمَعْنَاهَا وَمَبْنَاهَا، وَلَيْسَ لِلْعِبَادَةِ مَعْنَىٰ وَلَا قِيمَةٌ إِذَا لَمْ تَكُن الْعِبَادَةُ ذِكْرًا للهِ.

وَشُمُولِيَّةُ الذِّكْرِ لِلْعِبَادَةِ كَشُمُولِيَّةِ الْعِبَادَةِ لِلْحَيَاةِ، وَتَعْلُو الْعِبَادَةُ وَيَزْدَادُ شَأْنُهَا بِقَدْرِ تَمَكُّنِ ذِكْرِ اللهِ مِنْ قَلْبِ الْعَابِدِ الْقَائِمِ بِهَا.



فَإِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ لِلْعِبَادَةِ؛ فَإِنَّ الْعِبَادَةَ مَا كَانَتْ إِلَّا لِلذِّكْرِ؛ إِذْ إِنَّ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ إِنَّمَا شُرِعَتْ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالْمَقْصُودُ بِهَا: تَحْصِيلُ ذِكْرِ اللهِ، كَمَا قَالَ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِكْرِيّ ﴾ [طه: ١٤].

\* وَالذِّكْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ، وَالْقَلْبِ، وَالْجَوَارِحِ:

\* وَالْمُرَادُ بِذِكْرِ اللِّسَانِ: الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّمْجِيدِ.

\* وَالذِّكْرُ بِالْقَلْبِ: التَّفَكُّرُ فِي أَدِلَّةِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، وَفِي أَدِلَّةِ التَّكَالِيفِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ حَتَّىٰ يَطَّلِعَ عَلَىٰ أَحْكَامِهَا، وَفِي أَسْرَارِ مَخْلُوقَاتِ اللهِ.

\* وَالذِّكْرُ بِالْجَوَارِحِ: هُوَ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَغْرِقَةً فِي الطَّاعَاتِ، وَمِنْ ثَمَّ سَمَّىٰ اللهُ الصَّلَاةَ ذِكْرًا فَقَالَ: ﴿فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩].

فَذِكْرُ اللهِ زَيَّنَ اللهُ بِهِ أَلْسِنَةَ الذَّاكِرِينَ كَمَا زَيَّنَ بِالنُّورِ أَبْصَارَ النَّاظِرِينَ، فَاللِّسَانُ الْغَافِلُ كَالْعَيْنِ الْعَمْيَاءِ، وَالْأَذُنِ الصَّمَّاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ.

وَهُوَ -أَيِ: الذِّكْرُ- بَابُ اللهِ الْأَعْظَمُ الْمَفْتُوحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغْلِقْهُ الْعَبْدُ بِغَفْلَتِهِ. الْعَبْدُ بِغَفْلَتِهِ.

وَبِالذِّكْرِ: يَصْرَعُ الْعَبْدُ الشَّيْطَانَ كَمَا يَصْرَعُ الشَّيْطَانُ أَهْلَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَانَذُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]. وَلَا تَكَفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَانَذُرُونِ آَذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢].



وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ

وَسَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكَارُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

فَقَالَ: «أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ»(٢).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ ضَيَّطَنْه، عَنِ النَّبِيِّ وَالْكَيْنَةُ قَالَ: «مَثَلُّ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّذِي لَا يَذْكُرُهُ: مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» (٣).

وَفِي «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ» (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَنَه، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَفِي «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ» (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَنَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٤/ ٢٠٧٤، رقم (٢٧٠٠)، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَطْقَهَا.

والحديث أخرجه أيضا مسلم: ٤/ ٢٠٧٤، رقم (٢٦٩٩)، من رواية: أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، بلفظ: «...، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ...».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الجامع»: ٥/ ٤٥٧، رقم (٣٣٧٥)، وابن ماجه في «السنن»: ٢/ ١٢٤٦، رقم (٣٧٩٣)، من حديث: عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ نَطْقَتَكَا.

والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: ٢/ ٢٠٣، رقم (١٤٩١)، وروي عن معاذ رضي المعاد المرابعة المرابع

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «صحیح البخاري»: ۱۱/۲۰۱، رقم (٦٤٠٦)، و «صحیح مسلم»: ٤/ ۲۰۷۲، رقم (۲۰۹۲).



سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظيم».

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (١) عَنْ أَبِي ذَرِّ ضِيْظَةٌ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَاللَّيْنَةُ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلامِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ؟

إِنَّ أَحَبَّ الْكَلامِ إِلَىٰ اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ».

إِنَّ الذِّكْرَ مِنْ أَيْسَرِ الْأُمُورِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَذْكِ مَالٍ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ كَبِيرِ مَجْهُودٍ. (\*).

80%%%03

(۱) «صحيح مسلم»: ٤/ ٩٣، رقم (٢٧٣١).

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «ذِكْرُ اللهِ عَلَّاهُ.. مَعْنَاهُ.. أَنْوَاعُهُ.. فَوَائِدُهُ» - الْمُحَاضَرَةُ الْأُولَىٰ - السَّبْت ٥ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٦هـ/ ١٩-٩-٩٠٥م.





# ذِكْرُ اللهِ رُوحُ الْحَجِّ



إِنَّ مِنَ الدُّرُوسِ الَّتِي نَتَعَلَّمُهَا مِنَ الْحَجِّ: مَا يَتَعَلَّقُ بِدُعَاءِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَذِكْرِهِ. وَمَعْلُومٌ مَا لِلذِّكْرِ مِنَ الْفَضْلِ، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُقَرِّبُ الذَّاكِرِينَ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ لَا يَذْكُرُهُ ذَاكِرٌ إِلَّا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ قَبْلَ ذِكْرِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَلاً ذَكَرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَلاً ذَكَرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَلاً ذَكَرَهُ اللهُ فِي مَلاٍ خَيْرِ مِنْهُ (١).

فَكُلُّ ذَاكِرٍ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَهُوَ مَحْفُوفٌ ذِكْرُهُ بِذِكْرَيْنِ؛ بِذِكْرٍ قَبْلَهُ وَبِذِكْرٍ بَعْدَهُ، فَيَذْكُرُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُوَفِّقًا إِيَّاهُ لِذِكْرِهِ، وَمُقَدِّرًا إِيَّاهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ رَبَّ فَيَذْكُرُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُوَفِّقًا إِيَّاهُ لِذِكْرِهِ، وَمُقَدِّرًا إِيَّاهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فِي مَلاً ذَكَرَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ۲۰۲۱ ، ۳۸٤ ، رقم (۷٤٠٥)، ومسلم في «الصحيح»: 
٤/ ٢٠٦١ و ٢٠٦٢، رقم (٢٦٧٥)، من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْطَتْهُ بلفظ: «أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ؛ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاّ؛ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ شَبْرًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ فَرْوَلَةً».

وَزاد مسلم في رواية: ٤/ ٢١٠٢: «...، وَاللهِ، لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا،...» الحديث.



وَأَمَّا الدُّعَاءُ: «فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» (٢)، كَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَا يَشَيُّنهُ.

وَفِي الْحَجِّ - فِي أَمَاكِنَ سِتَّةٍ - كَانَ النَّبِيُّ وَالْكُلُهُ يَسْتَعْلِنُ بِالدُّعَاءِ وَيُطِيلُهُ جِدًّا، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ شَرَعَ النَّبِيُ وَالْكَلُهُ جَمْعَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ مَعَ الْقُهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ مَعَ الْقَصْرِ؛ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَمْتَدَّ الْمُدَّةُ الزَّمَنِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أَيْ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ الْقَصْرِ؛ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَمْتَدَّ الْمُدَّةُ الزَّمَنِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ أَيْ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَجْمُوعَةً مَقْصُورَةً مَعَ الظُّهْرِ لِتَمْتَدَّ الْمُدَّةُ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِلذِّكْرِ وَلِلدُّعَاءِ، وَالتَّوَجُهِ إِلَىٰ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِإِنَابَةٍ وَإِخْلاصٍ، سَائِلِينَ وَالاَبْتِهَالِ وَالرَّجَاءِ، وَالتَّوَجُهِ إِلَىٰ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِإِنَابَةٍ وَإِخْلاصٍ، سَائِلِينَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَوَائِجَهُمْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

وَفِي وَقْتِ النَّزُولِ الْإِلَهِيِّ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ، وَيُعْطِي اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ يُرِيدُ، وَيَتَفَضَّلُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ مَنْ يَتَكَرَّمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي النَّزُولِ الْإِلَهِيِّ فِي يُرِيدُ، وَيَتَفَضَّلُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ مَنْ يَتَكَرَّمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي النَّزُولِ الْإِلَهِيِّ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ١/ ٢٨٢، رقم (٣٧٣)، وذكره البخاري معلقا مجزوما به في «الصحيح»: ١/ ٤٠٧ و ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «السنن»: ۲/ ۷٦، رقم (۱٤٧٩)، والترمذي في «الجامع»: ٥/ ٢١، رقم (۲۹۲۹)، وابن ماجه في «السنن»: ۲/ ۱۲٥۸، رقم (۲۹۲۹)، من حديث: النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ رَبِّكُ، يَقُولُ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونَ آسْتَجِبُ لَكُو الْ اللَّهَاءُ مُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠].

قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود»: ٥/ ٢١٩، رقم (١٣٢٩).



كُلِّ لَيْلَةٍ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ يَنْزِلُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَقُولُ جَلَّوَعَلَا: «أَلَا هَلْ مِنْ سَائِلٍ حَاجَةٍ فَأَعْطِيَهُ إِيَّاهَا؟ أَلَا هَلْ مِنْ سَائِلٍ حَاجَةٍ فَأَعْظِيهُ إِيَّاهَا؟ أَلَا هَلْ مِنْ مَسْتَغْفِرِ فَأَغْفِرَ لَهُ؟»، حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ(١).

فَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُ عَانَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ مَجْمُوعَةً مَقْصُورَةً مَعَ الظُّهْرِ يَتَوَجَّهُ إِلَىٰ قَبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ رَافِعًا يَدَيْهِ دَاعِيًا إِلَىٰ غُرُوبِ إِلَىٰ الصَّحْرَاتِ، وَيَتَوَجَّهُ إِلَىٰ قِبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ رَافِعًا يَدَيْهِ دَاعِيًا إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ فَهَذَا مَوْطِنٌ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَىٰ أَنْ يُسْفِرَ جِدًّا -يَعْنِي: الصُّبْحَ-، يَدْعُو اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى بِمَا شَاءَ.

ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ مِنَّىٰ؛ مِنْ أَجْل رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الْكُبْرَىٰ.

وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٢٩ رقم (١١٤٥)، ومسلم في «الصحيح»: ١/ الخرجه البخاري في «الصحيح»: ١/ ٥٢١ حديث: أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَوَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

وزاد مسلم في رواية: «...، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يُضِيءَ الْفَجْرُ».

وهذا الحديث حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة وَ الظر: «إرواء الغليل»: ٢/ ١٩٥ رقم (٤٥٠)، وقد أَفْرَدَ شيخ الإسلام ابن تيمية وَحَمِّلَللهُ حَدِيثَ النُّزُولِ بِالشَّرْحِ في جزء مفرد، نشره زهير الشاويش باسم: شرح حديث النزول، (بيروت، المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٢هـ).



ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ دَاعِيًا اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ دُعَاءً طَوِيلًا(١)؛ قَالَ الْعُلَمَاءُ: «كَمِثْلِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ»(٢).

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَىٰ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُكَبِّرًا، ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ دَاعِيًا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دُعَاءً طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهِيَ الْجَمْرَةُ الْكُبْرَىٰ وَلَا يَدْعُو بَعْدَهَا.

(۱) أخرج البخاري في «الصحيح»: ٣/ ٥٨٣ - ٥٨٤ رقم (١٧٥١ و١٧٥٣ و١٧٥٣)، من حديث: ابْن عُمَرَ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ وَاللَّهُ اللهُ الله

أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَىٰ يُسْهِلَ -أي: ينزل إلىٰ السهل من بطن الوادي حتى لا يصيبه ما يتطاير من الحصى-، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَكَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الوُسْطَىٰ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَكَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَكَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَ الْنَبِي الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِي النَّيِي الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ،

(٢) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»: ٤/ ٣٣٩/، والأزرقي في «أخبار مكة»: ٢/ ٢٩٨ رقم (٢٦٧٦)، بإسناد صحيح، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ». عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِنْدَ الْجَمْرَةَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ». وفي رواية عند البيهقي في «السنن الكبرئ»: ٥/ ١٤٩ رقم (٩٦٦٧)، من طريق: وَبَرَةَ، قَالَ: «قَامَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ رَمَىٰ الْجَمْرَةَ عَنْ يَسَارِهَا نَحْو مَا لَوْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ». قال البيهقي: «وَرُوِينَا عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي حَزْرِ قِيَامِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «وَكَانَ قَدْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ مِنَ الْمِئِينَ»، وانظر: «فتح يُوسُفَ»، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنَ الْمِئِينَ»، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر: ٣/ ٨٤٤.



فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاطِنَ.

ثُمَّ كَانَ النَّبِيُّ اللَّيْ يَدْعُو رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ الصَّفَا وَعِنْدَ الْمَرْوَةِ بِالدُّعَاءِ الْمَعْرُوفِ عَنْهُ النَّبِيُّ اللَّيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللِهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الل

وَأَمَّا الذِّكْرُ: فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَخْبَرَنَا «أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ -وَهِيَ يَوْمُ الْقَرِّ، وَالْيَوْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثَ عَشَرَ - أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ جَلَّوَعَلاً»(١).

وَكَانَ عُمَرُ ضَلِيْهِ اللهُ أَكْبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًىٰ فَيْكَبِّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا سَمِعَهُمْ مَنْ بِخَارِجِ الْمَسْجِدِ، كَبَّرَ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّىٰ تَرْتَجَ مِنَىٰ تَكْبِيرًا للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ، وَعَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَاللهُ أَكْبَرُ مَنْ كُلِّ شَيْءً،

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ اللَّيَاءُ أَنْ نَتَوَجَّهَ إِلَىٰ رَبِّنَا جَلَّوَعَلَا بِالدُّعَاءِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سَمَّىٰ الدُّعَاءَ فِي كِتَابِهِ عِبَادَةً فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سَمَّىٰ الدُّعَاءَ فِي كِتَابِهِ عِبَادَةً فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ذكر أثر عمر وَ البخاري معلقا مجزوما به في «الصحيح»: ٢/ ٤٦١، وأخرجه موصولا: سعيد بن منصور في «السنن» كما في «تغليق التعليق»: ٢/ ٣٧٩، والفاكهي في «أخبار مكة»: ٤/ ٢٥٨- ٢٦٠ رقم (٢٥٨١ و٢٥٨١)، وابن المنذر في «الأوسط»: ٤/ ٢٩٨ رقم (٢١٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ»: ٣/ ٣١٣ رقم (٢٢٦٧)، بإسناد صحيح، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:

<sup>«</sup>كَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي َقبِيهِ بِمِنَّىٰ فَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيْكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِمْ أَهْلُ مِنِّىٰ، وَيُكَبِّرُ بِتَكْبِيرِهِمْ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّىٰ تَرْتَجَ مِنِّىٰ تَكْبِيرًا».



أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ ﴾؛ أَيْ: عَنْ دُعَائِي ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]؛ أَذِلَّةً صَاغِرينَ.

«فَالدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»(١)، كَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَالنَّيْدَ. (\*).

\* وَأَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ حَتَّى بَعْدَ قَضَاءِ الْنَاسِكِ؛ فَقَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا: ﴿ فَإِذَا قَضَايُتُ مُ مَّنَسِكَ كُمْ فَأَذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرُورُ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَلّهَ كَذِكْرُورُ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَللّهَ كَذِكْرُورُ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَلْكَ كَذِكْرُوا اللّهَ كَذِكْرُورُ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَلْكَ كَذِكْرُوا اللّهَ كَذِكْرُورُ عَابَآءَكُمْ أَوْ أَلْكَ كَذِكْرُورُ اللّهَ كَذِكْرُورُ عَالِهَ وَالبَقِرةَ: ٢٠٠١].

فَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ حَجِّكُمْ وَعِبَادَتِكُمْ، وَذَبَحْتُمْ ذَبَائِحَكُمْ -بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْإِسْتِقْرَارِ بِمِنَىٰ - فَاذْكُرُوا اللهَ بِالتَّحْمِيدِ، وَالتَّمْجِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّمْجِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّمْجِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، بَلْ أَكْثَرَ ذِكْرًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ وَالتَّمْتَحِقُّ لِلذِّكْرِ وَالْحَمْدِ مُطْلَقًا. (\*\*/٢).

### 80%%%风

(١) تقدم تخريجه.

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَىٰ ١٤٣٨هـ: "مِنْ دُرُوسِ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.

<sup>(\*/</sup> ٢) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ» - [الْمُمْتَحَنَةُ: ٤].





إِنَّ الْحَجِيجَ يُمَثِّلُونَ الْأُمَّةَ بِاخْتِلَافِ أَلْوَانِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ وَأَوْطَانِهِم وَطَرَائِقِ حَيَاتِهِمْ، فَمِنَ الْمُحْزِنِ أَنْ تَلْحَظَ -مِنْ بَعْضِهِمْ- صِفَتَيْن ظَاهِرَتَيْن؛ هُمَا: والْجَهْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ.

إِنَّ غِيَابَ التَّرْبِيةِ عَلَىٰ الْمَنْهَجِ الْحَقِّ عَنْ أَكْثَرِ الْأُمْم، مَعَ الْوُلُوغ فِي الْخُرَافَاتِ وَالْبِدَع، وَتَقْدِيم الرَّأْي وَالْهَوَىٰ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ أَدَّىٰ إِلَىٰ ظَوَاهِرَ لَا تُحْمَدُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِيَّاتِ فِي أَفْضَل الْأَزْمِنَةِ وَخَيْرِ الْبِقَاع، مَعَ الْأَثَرَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْحِدَّةِ الْحَدِيدَةِ النَّافِرَةِ، وَجَفَاءِ الْمَنْطِقِ، وَاللَّعْن وَالسَّبِ، وَالتَّطَاوُلِ إِلَىٰ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِنْ مَقْصِدِ الْحَاجِّ أَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْ أَوْزَارِهِ، وَيُلْقِي عَنْهُ مَا يَؤُودُهُ عَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِنْ مَقْصِدِ الْحَاجِ أَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْ أَوْزَارِهِ، وَيُلْقِي عَنْهُ مَا يَؤُودُهُ مِنْ أَحْمَالِ آثَامِهِ، وَكَأَنَّمَا تَجَشَّمَ الصِّعَاب، وَأَنْفَق وَاسْتَغْنَىٰ عَمَّا لَذَّ وَطَابَ مِنْ أَجْل أَنْ يَتَحَمَّلَ الْآثَامَ وَيَرْتَكِبَ الْأَوْزَارَ فِي أَشْرَفِ الْبِقَاعِ وَأَجَلِّ الْأَزْمِنَةِ!!

وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ مَنْشَؤُهُ الْجَهْلُ؛ لِأَنَّ دُعَاةَ الْأُمَّةِ شَغَلُوهَا بِغَيْر مَا هُوَ حَقِيقَةُ الدِّين، شَغَلُوا النَّاسَ بِمَا لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوع.

هَذِهِ الْعِبَادَةُ الْعَظِيمَةُ الْمُعْلِنَةُ - فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسَكَنَةٍ، وَنَأْمَةٍ وَلَفْظَةٍ - بتَوْحِيدِ الرَّبِّ الْجَليلِ الْأَجَلِّ، وَاتِّبَاعِ خَيْرِ الْبَشَرِ الْبَشَرِ الْمُثَالَةِ؛ صَارَت في الجُمْلَةِ شَيْئًا آخَرَ.



وَالسَّبَبُ غِيَابُ التَّرْبِيَةِ عَلَىٰ الْمَنْهَجِ الْحَقِّ عَنْ أَكْثَرِ الْأُمَم مَعَ الْوُلُوغ فِي الْخُرَافَاتِ وَالْبِدَع، فَتَقْدِيمُ الرَّأْي وَالْهَوَىٰ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَدَّىٰ إِلَىٰ ظَوَاهِرَ لَا لَخُرَافَاتِ وَالْبُنَّةِ أَدَّىٰ إِلَىٰ ظَوَاهِرَ لَا تُحْمَدُ مِنَ الْوُقُوع فِي الشِّرْكِيَّاتِ فِي أَفْضَل الْأَزْمِنَةِ وَخَيْرِ الْبِقَاع!!

وَلُو رَأْيِتَ تَهَافُتَ النَّاسِ كَالْفَرَاشِ عَلَىٰ النَّارِ عَلَىٰ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسْتَلِمِينَ بَارِكِينَ، مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ فِي وَسَطِ الْمَطَافِ، وَالْمَطَافُ حَتَّ الطَّائِفِينَ، وَأَمَّا هَوُلاَءِ فَي سَتَجْلِبُونَ الْبَرَكَاتِ مِنَ الْمَقْصُورَةِ دُونَ الْحَجَرِ، وَيَأْتُونَ بِالشِّرْكِيَّاتِ فِي أَجَلِّ فَيَسْتَجْلِبُونَ الْبَرَكَاتِ مِنَ الْمَقْصُورَةِ دُونَ الْحَجَرِ، وَيَأْتُونَ بِالشِّرْكِيَّاتِ فِي أَجَلِّ مَوْطِنِ وَأَعْظَم زَمَانٍ، مُعَادِينَ مُنَافِينَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ، إِذْ مَا أَرْسَلَهُ اللهُ إلَّا وَيُعْظَم زَمَانٍ، مُعَادِينَ مُنَافِينَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ، إِذْ مَا أَرْسَلَهُ اللهُ إلَّا وَيُعْلَد وَيُ النَّوْحِيدِ فِي الْأَرْضِ، فَيُخَالَفُ هذَا كُلُّهُ وَيُؤْتَىٰ بِالشِّرْكِ ظَاهِرًا، قَوْلًا وَفِعْلًا.

التَّدَافُعُ فِي الْمَطَافِ عَلَىٰ الْمَقَامِ مَعَ الْحَاجِّ فِي الطَّوَافِ، وَالْحِرْصُ عَلَىٰ الْمَقَامِ الْمَطَافِ تَقْرِيبًا، الْحِرْصُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ وَرَاءَ الْمَقَامِ، وَهُوَ فِي مُنْتَصَفِ الْمَطَافِ تَقْرِيبًا، الْحِرْصُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يُؤدِّي إِلَىٰ الْجُلُوسِ لِاحْتِلَالِ مَكَانٍ فِي الْمَطَافِ قَبْلَ الْأَذَانِ بِوَقْتٍ غَيْرِ قَصِيرٍ!

يَطُوفُ النَّاسُ مَعَ زِحَام شَدِيدٍ يَجْعَلُ الطَّائِفَ لَا يَكَادُ يُرَكِّزُ فِي عِبَادَةِ الطَّوافِ الْعَظِيمَةِ، فَلَا يَكَادُ يَعِي دُعَاءً، وَلَا يُرْسِلُ رَجَاءً، بَلْ هَمُّهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ الَّتِي تَلَاطَمَتْ فِيهَا الْأَجْسَادُ وَتَدَافَعَتْ فِيهِ الْمَنَاكِبُ، وَدِيسَتْ فِيهَا الْأَجْسَادُ وَتَدَافَعَتْ فِيهِ الْمَنَاكِبُ، وَدِيسَتْ فِيهَا الْأَجْسَادُ بِالْأَقْدَام، وَلَمْ تُرَاعَىٰ فِيهَا حُرْمَةُ، أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ حَيَّا!!



وَيَأْتِي أَقْوَامٌ رُبَّمَا أَتَىٰ بَعْضُهُمْ مِنْ أَقْصَىٰ الْأَرْضِ حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يُصَلِّي قَرِيبًا مِنَ الْكَعْبَةِ وَدُونَ قَرِيبًا مِنَ الْكَعْبَةِ إِذَا أُذِّنَ لِلْفَرْض، فَيَجْلِسُ فِي الْمَطَافِ قَرِيبًا مِنَ الْكَعْبَةِ وَدُونَ فَرِيبًا مِنَ الْكَعْبَةِ وَدُونَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يُشْعَلُ جِزْءٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمَطَافِ وَهُوَ حَتَّى الطَّائِفِينَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يُشْعَلُ جِزْءٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمَطَافِ وَهُو حَتَّى الطَّائِفِينَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْإِزْدِحَامِ الْعَظِيمِ.

يَجْلِسُونَ قَبْلَ الْأَذَانِ بِوَقْتٍ غَيْرِ قَصِيرِ، حَتَّىٰ إِذَا مَا أُقِيمَ لِلصَّلَاةِ صَلَّوْا مَكَانَهُم، وَإِنْ أَدَّىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ ارْتِبَاكٍ عَظِيم وَخَطَرِ جَسِيم، مِمَّا يَجْعَلُ الطَّوَافَ وَهُوَ عَبَادَةٌ مِنْ أَجَلِّ الْعِبَادَاتِ مَعْرَكَةً صَاخِبَةً بَيْنَ الطَّائِفِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

80%%%%





التَّوْحِيدُ هُوَ الْبِدَايَةُ لِدَعْوَةِ إِمَامِ الْمُوَحِّدِينَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ اللَّوَحَاةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاةِ الصَّادِقِينَ الْمُتَّقِينَ نَبيِّنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ رَبِّنَا رَبِّ الْعَالَمِينَ -عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَاةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَجْمَعِينَ-، قَالَ اللَّهُ اللهُ ا

وَالتَّوْحِيدُ هُوَ النِّهَايَةُ الْحَمِيدَةُ وَالْعَاقِبَةُ السَّعِيدَةُ لِمَنْ سَارَ عَلَيْهِ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَتَعْلِيمًا وَدَعْوَةً، وَعْيَاةً وَمُمَاتًا.

﴿ قُلَ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمَعَيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أَوَرَدُ وَالْعَامِ وَمَعَالَى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦٣-١٦٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند»: ٤/ ٦٣ و ٣٤١، بإسناد صحيح، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدِّيلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا فِي سُوقِ عُكَاظٍ [وفي رواية: فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ]، يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا»، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ، فَإِذَا النَّبِيُّ رَبِيْكَ، وَأَبُو جَهْلِ [وفي رواية: وَأَبُو لَهَبٍ]. والحديث جود إسناده الألباني في هامش «صحيح السنة النبوية»: ص ١٤٢ - ١٤٣، وله شاهد من رواية طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ ضَيَّيَةً.



وَقَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١).

وَقَالَ رَبِي اللهُ وَخَلَ الْجَرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لا إله إلَّا اللهُ وَخَلَ الجَنَّقَ» (٢).

فَالتَّوْحِيدُ الْبَدْءُ وَالْمُنْتَهَىٰ، وَالتَّوْحِيدُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَيْهِ الدُّعَاةُ وَالْمُسْلِحُونَ، إِذْ هُوَ طَرِيقُ الْمُرْسَلِينَ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ حَادَ عَنْهُ شَذَّ، وَمَنْ شَذَّ هَلَكَ، وَإِنَّمَا تَأْكُلُ الذِّتَابُ مِنَ الْغَنَم الْقَاصِيَةَ.

وَالنَّبِيُّ مِنْ النَّبِيِّنَ وَانْهُ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ قَبْلَهُ مَا بَدَأُوا أَقُوامَهُمْ بِشَيْءٍ قَبْلَهُ، بَدَأُوا أَقُوامَهُمْ بِإِصْلَاحِ عَقِيدَتِهِمْ وَبِإِخْلَاصِ عِبَادَتِهِمْ، وَبِصَرْفِهَا لرَّبِّهِمْ وَجُدَهُ، بَدَأُوا أَقُوامَهُمْ بِإَصْلَاحِ عَقِيدَتِهِمْ وَبِإِخْلَاصِ عِبَادَتِهِمْ، وَبِصَرْفِهَا لرَّبِّهِمْ وَجُدَهُ، بَدَأُوا أَقُوامَهُمْ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

هَذِهِ الْأُمَّةُ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَفْضَلُ الْأُمَم، اخْتَارَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَفْضَلَ الْأُمَم، اخْتَارَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَفْضَلَ الْكُتُب، الْقِبْلَاتِ، كَمَا اخْتَارَ لَهُمْ أَفْضَلَ الرُّسُل، وَأَنْزَلَ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ أَفْضَلَ الْكُتُب، وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ خَيْرِ الْقُرُونِ، وَخَصَّهُمْ بِأَفْضَل الشَّرَائِع، وَمَنَحَهُمْ خَيْرَ الْأَخْلَاقِ، وَمَنَحَهُمْ خَيْرَ الْأَخْلَاقِ، وَأَمْكَنَهُمْ خَيْرَ الْأَرْض.

فَمَاذَا تُرِيدُونَ بَعْدُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَلَيْكَةٍ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «الصحيح»: ٢/ ٦٣١ رقم (٩١٦)، من حديث: أبي سعيد الخدري وَ عَلَيْكُمْ مُن وَأَخْرِجه مسلم أيضا: رقم (٩١٧)، من حديث: أبي هُرَيْرَةَ وَقَوْعُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «السنن»: ٣/ ١٩٠ رقم (٣١١٦)، من حديث: مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَفِيْكُ، وَالْحَدِيث حسنه الألباني في «إرواء الغليل»: ٣/ ١٤٩ رقم (٦٨٧).



إِنَّ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّيِ النَّيِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ عَفْلِهِ عَنْ تَعْلِيم حَقِيقَةِ الدِّينِ؛ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ، وَإِنَّ الْمَدَنيَّاتِ الصَاخِبَةَ حَوْلَ مَهْبِطِ الْوَحْي وَجَزِيرَةِ الْعَرَبِ لَتَضْطَرِمُ بِتَقَدُّمِهَا فِي ذَلِكَ النَّمَانِ سِيَاسَةً وَاقْتِصَادًا، وَقُوَّةً وَعَتَادًا، وَتَنْظِيمًا وَقَانُونًا.

وَلَكِنَّ النَّبِيَ النَّيْ الْكَدَر، فَاسْتَقَامَ أَمْرُ النَّاسِ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ تَوْحِيدًا وَالَّذِي لَا يُخَالِطُهُ الْكَدَر، فَاسْتَقَامَ أَمْرُ النَّاسِ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ تَوْحِيدًا وَمُتَابَعَةً، فَنَهَضَتْ أُمَّةٌ هِي خَيْرُ أُمَّةٍ مَلَكَتْ زِمَامَ الْقُوَّةِ بِرُشْدٍ وَعَقْل، وَعِلْم وَعَدْلٍ، وَمُتَابَعَةً، فَنَهَضَتْ أُمَّةٌ هِي خَيْرُ أُمَّةٍ مَلَكَتْ زِمَامَ الْقُوَّةِ بِرُشْدٍ وَعَقْل، وَعِلْم وَعَدْلٍ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُوبَ مَسْلَكَهَا جَوْرٌ وَلَا ظُلْمٌ، وَأَدَّتْ أَمَانَةً، وَبَلَّغَتْ رِسَالَةً، حَتَىٰ طَغَتْ بِدَعٌ فَاشِيَةٌ، وَعَمَّتْ خُرَافَاتٌ هَادِرَةٌ، وَاشْتَبَهَ عَلَىٰ النَّاسِ الْعَالِمُ بِغَيْرِهِ، فَطِغَتْ بِدَعٌ فَاشِيَةٌ، وَعَمَّتْ خُرَافَاتٌ هَادِرَةٌ، وَاشْتَبَهَ عَلَىٰ النَّاسِ الْعَالِمُ بِغَيْرِهِ، فَطَارَ النَّاسُ فَتَبِعُوا الْأَرَاذِلَ وَتَرَكُوا الْأَكَابِر، وَصَارَتِ السُّنَّةُ بِدْعَةً وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً، فَصَارَ النَّاسُ إِلَىٰ أَمْرِ مَرِيحٍ.

صَفُّوا الدِّينَ، وَعَلِّمُوا حَقِيقَتَهُ، وَأَرْشِدُوا الْأُمَّةَ إِلَىٰ اتِّبَاعِ نَبِيِّهَا وَلَيْ اللهِ وَدَعُوا الْإِسْتِعِجَالَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ أَحَدٍ، وَاللهُ جَلَّوَعَلاَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، وَقَدْ قَضَىٰ وَقَدَّرَ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُعِزُّ وَلَا يُعْلِي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا يَعْبُدُهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَهَذِهِ شُرُوطٌ، فَمَنْ حَقَّقَهَا وُفِّي لَهُ، وَأَمَّا مَنْ بَخَسَهَا نُقِصَ عَلَيْهِ. (\*).

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «مُحَمَّد أَسَد وَحَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ» - الْجُمُعَةُ ٢٢ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٢ هـ/ ١٤٣٢ م.



فَهَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، أُمَّةُ التَّوْحِيدِ مِنْ آدَمَ إِلَىٰ آخِرِ الْمُوَحِّدِينَ، وَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ الْمُرْسَلِينَ وَاحِدٌ وَهُوَ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ الْمُرْسَلِينَ وَاحِدٌ وَهُوَ النَّهُ عَلَيْهُ وَالْإِثْبَاتُ؛ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

هَذَا دِينُ الْمُرْسَلِينَ.

وَأَمَّا الشَّرَائِعُ فَمُخْتَلِفَةٌ عَلَىٰ حَسَبِ الْأَقْوَامِ وَالْأَعْصَارِ حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ اللهِ بِالدِّينِ الْخَاتَم الْمُهَيْمِنِ عَلَىٰ الْأَدْيَانِ قَبْلَهُ. (\*).

80%%%08

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ -بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ - مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٨هـ/ ١-٩-٢٠١٧م.





<sup>(</sup>۱) هذه القصيدة ذكرها الحافظ تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي المالكي المتوفَّىٰ سنة (۸۲۳ هـ) في كتابه «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»: ٢/ ٣٤٩-٣٤٩، ونسبها إلىٰ الأديب أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن رشيد البغدادي، وذكر أن صاحبها سماها: «الذهبية في الحجة المالكية والذروة المحمدية».

إِلَىٰ أَنْ بَدَا الْبَيْتُ الْعَتِيقُ وَرُكْنَاهُ

وَكَبَّرَتِ الْحُجَّاجُ حِينَ رَأَيْنَاهُ

لِمَا نَحْنُ مِنْ عُظْم السُّرُورِ وَجَدْنَاهُ

### رُؤْيَةُ الْبَيْتِ:

وَمَا زَالَ وَفْدُ اللهِ يَقْصِدُ مَكَةً فَضَجَّتْ ضُيُوفُ اللهِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَا وَقَدْ كَادَتِ الأَرْوَاحُ تَزْهَتُ فَرْحَةً

طَوَافُ الْقُدُوم:

فَطُفْنَا بِهِ سَبْعًا رَمَلْنَا ثَلاثَـةً كَذَلِكَ طَافَ الْهَاشِمِيُّ مُحَمَّدٌ وَسَالَتْ دُمُّوعٌ مِنْ غَمَام جُفُونِنَا وَنَحْنُ ضُيُوفُ اللهِ جِئْنَا لِبَيْتِه فَنَادَى بِنَا أَهْلًا ضُيُوفِي تَبَاشَرُوا غَدًا تَنْظُرُ ونِي فِي جِنَانِ خُلُودِكُمْ فَأَيُّ قِرَّىٰ يَعْلُو قِرَانَا لِضَيْفِنَا وَكُلُّ مِسِيءٍ قَدْ أَقَلْنَا عِثَارَهُ وَلا نَصَبُ إلَّا وَعِنْدِي جَرَاقُهُ سَأُعْطِيكُمُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ مِثْلِهِ فَيَا مَرْ حَبًّا بِالْقَادِمِينَ لِبَيْتِنَا عَلَىَّ الْجَزَامِنِّي الْمَثُوبَةُ وَالرِّضَيْ

وَأَرْبَعَةً مَشْعًا كَمَا قَدْ أُمِرْ نَاهُ طَوَافَ قُدُوم مِثْلَ مَا طَافَ طُفْنَاهُ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ إِثْم ذَنْبِ كَسَبْنَاهُ نُرِيدُ الْقِرَى نَبْغِي مِنَ اللهِ حُسْنَاهُ وَقَـرُ واعُيُونَا فَالْحَجِيجُ قَبلْنَاهُ وَذَاكَ قِرَاكُمْ مَعْ نَعِيم ذَخَرْنَاهُ وَأَيُّ ثَـوَابِ مِثْلَ مَا قَـدْ أُثِبْنَاهُ وَلا وَزَرَ إِلَّا وَعَـــنْكُمُ وَضَـــعْنَاهُ وَكُلُّ الَّذِي أَنْفَقْتُمُوهُ حَسَبْنَاهُ فَطِيبُوا نُفُوسًا فَضْلُنَا قَدْ فَضَلْنَاهُ إِلَى تَجَجْتُمْ لا لِبَيْتٍ بَنَيْنَاهُ تَصوَابُكُمُ يَصوْمَ الْجَرزَا أَتَسوَلّاهُ



فَطِيبُوا سُرُورًا وَافْرَحُوا وَتَبَاشَرُوا وَلا ذَنْبَ إِلَّا قَدْ غَفَرْنَاهُ عَنْكُمُ فَهَذَا الَّذِي نِلْنَا بِيَوْمِ قُدُومِنَا

وَتِيهُ وا وَهِيمُ وا بَابُنَا قَدْ فَتَحْنَاهُ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْبٍ عَلَيْكُمْ سَتَرْ نَاهُ وَأَوَّلُ ضِيقٍ لِلصَّدُودِ شَرَحْنَاهُ

# طَوَافُ الْوَدَاعِ:

وَرَحْمَةُ رَبِّ الْعَرْشِ ثَمَّتَ تَعْشَاهُ سِوَىٰ دَمْعِ عَيْنٍ بِاللَّمَاءِ مَزَجْنَاهُ لِأَجْلِهِمَا صَعْبَ الأَمُورِ سَلَكْنَاهُ وَكُلُّهُمُ تَجْرِي مِنَ الْحُزْنِ عَيْنَاهُ وَكُلُّهُمُ تَجْرِي مِنَ الْحُزْنِ عَيْنَاهُ يَسَوَدُّ بَسَأَنَّ اللهَ كَسانَ تَوَقَّساهُ فَا إِنَّ فِرَاقَ الْبَيْتِ مُرَّا وَجَدْنَاهُ فَا إِنَّ فِرَاقَ الْبَيْتِ مُرَّا وَجَدْنَاهُ فَا أَمُسِ وَ وَكُرْنَاهُ فَجَرِّ بَعِدْ تَصْدِيقَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ لَمَا نَحْنُ مِنْ مُرِّ الْفِرَاقِ شَرِبْنَاهُ لِمَا نَحْنُ مِنْ مُرِّ الْفِرَاقِ شَرِبْنَاهُ لِلْمَا نَحْنُ مِنْ مُرِّ الْفِرَاقِ شَرِبْنَاهُ لِللهِ لَلْدُقْنَا الْمَوْتَ حِينَ فُجِعْنَاهُ وَلَا الْمَوْتَ حِينَ فُجِعْنَاهُ ﴿ اللهِ لَلْهُ لَا الْمَوْتَ حِينَ فُجِعْنَاهُ ﴿ اللهِ لَلْهُ لَا الْمَوْتَ حِينَ فُجِعْنَاهُ وَاللَّا الْمَوْتَ حِينَ فُجِعْنَاهُ وَاللَّهُ الْعُرْقِ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْمَوْتَ حِينَ فُجِعْنَاهُ الْمَوْتَ عَلَيْ اللَّهُ لَا الْمَوْتَ حِينَ فُجِعْنَاهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ ال

### 8O%%%@Q3

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «خَيْرُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَأَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ» -: الْجُمُعَةُ ٢٦ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ١٤٣٨هـ/ ١٨-٨-٢٠١٧م.





وَلَبَّوْا لَهُ عِنْدَ الْمُهَلِّ وَأَحْرَمُوا لِعِزَّةِ مَنْ تَعْنُو الْوُجُوهُ وَتُسْلِمُ لِعِزَّةِ مَنْ تَعْنُو الْوُجُوهُ وَتُسْلِمُ لَكَ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ الَّذِي أَنْتَ تَعْلَمُ فَلَمَّا دَعَوْهُ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمُ فَلَمَّا دَعَوْهُ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمُ وَلَمَّا وَهُمْ فِيهَا أَسَرُّ وَأَنْعَمُ وَلَمَّ مَنْهُمُ وَلَكَ مَنْهُمُ وَلَلْهِ أَسْلَمُوا وَجَالًا وَرُكْبَانًا وَللهِ أَسْلَمُوا

أَمَا وَالَّذِي حَجَّ الْمُحِبُّونَ بَيْتَ هُ وَقَدْ كَشَفُوا تِلْكَ الرُّؤُوسَ تَوَاضُعا يُهِلُّونَ بِالْبَيْدَاءِ: لَبَيْتُكَ رَبَّنَا يُهِلُّونَ بِالْبَيْدَاءِ: لَبَيْتُكَ رَبَّنَا وَمَحَبةً وَعَاهُمْ فَلَبَّوْهُ وَهُ رِضًا وَمَحَبةً تَرَاهُمْ عَلَىٰ الْأَنْضَاءِ شُعْثًا رُؤُوسُهُمْ وَقَدْ فَارَقُوا الْأَوْطَانَ وَالْأَهْلَ رَغْبَةً يَسِيرُونَ مِنْ أَقْطَارِهَا وَفِجَاجِهَا

80%%%风

<sup>(</sup>۱) «القصيدة الميمية» لابن القيم (ص١٥٧ - ١٦١) من البيت رقم (٢٧) إلىٰ (٥٥).





## رُؤْيَةُ الْبَيْتِ الْعَتِيق



قُلُوبُ الْوَرَىٰ شَوْقًا إِلَيْهِ تَضَرَّمُ لِأَنَّ شَعَاهُمْ قَدْ تَرَحَّلَ عَنْهُمُ لِأَنَّ شَعَاهُمْ قَدْ تَرَحَّلَ عَنْهُمُ وَأَخْرَىٰ عَلَىٰ آثَارِهَا لَا تَقَدَّمُ وَأَخْرَىٰ عَلَىٰ آثَارِهَا لَا تَقَدَّمُ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ الدُّمُوعِ وَيُسْجِمُ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ الدُّمُوعِ وَيُسْجِمُ وَزَالَ عَنِ الْقَلْبِ الْكَثِيبِ التَّأَلُّمُ وَزَالَ عَنِ الْقَلْبِ الْكَثِيبِ التَّأَلُّمُ إِلَىٰ أَنْ يَعُودَ الطَّرْفُ وَالشَّوْقُ أَعْظَمُ إِلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ وَالشَّوْقُ أَعْظَمُ إِلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ وَالشَّوْقُ الْمُعَظَّمُ عَلَيْهَا طِرَازٌ بِالْمَلَاحَةِ مُعْلِمُ وَتَعْظَمُ وَتُعْظَمُ وَتَعْظَمُ وَتُعْظَمُ وَتَعْظَمُ وَتَعْظَمُ وَتُعْظَمُ وَتُعْظَمُ وَتُعْظَمُ وَالْمَالِكُ وَتُعْظَمُ وَالْمَالِعُ وَتُعْظَمُ وَالْمَالَا لَا لَهُ وَتُعْظَمُ وَالْمَالَا لَمْ وَالْمَالِحُونَ وَلَا الْمَالِعُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَالَ وَالْمَالَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالَ وَالْمَالَامُ وَالْمَالَالَ وَالْمَالَالُونُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالَالَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ لَا فَالْمُ الْمُ لَا لَا لَهُ وَالْمَلَامِ وَالْمَلَامِ وَلَيْكُونِ وَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ الْمُعَلِينِ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْعُونُ وَلَيْكُمُ الْمُوالِمُ الْمُ الْمُعْفِقُ وَلَالْمُ الْمُ الْمُعُونُ وَلَيْكُمُ الْمُ الْمُعْفِقُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْعِلَالُهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُلِمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعُمِلُونَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِمُ الْمُ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعُمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ ا

وَلَمَّا رَأَتْ أَبْصَارُهُمْ بَيْتَهُ الَّذِي كَانَّهُمُ لَامْ يَنْصَبُوا قَطُّ قَبْلَهُ فَلِلهِ كَمْ مِنْ عَبْرَةٍ مُهَرَاقَةٍ! فَلِلهِ كَمْ مِنْ عَبْرَةٍ مُهَرَاقَةٍ! وَقَدْ شَرِقَتْ عَيْنُ الْمُحِبِّ بِدَمْعِهَا وَقَدْ شَرِقَتْ عَيْنُ الْمُحِبِّ بِدَمْعِهَا إِذَا عَايَنَتْ لُهُ الْعَسِيْنُ زَالَ ظَلَامُهَا إِنْ حُسْنَهُ وَلَا يَعْرِفُ الطَّرْفُ الْمُعَايِنُ حُسْنَهُ وَلَا يَعْرِفُ الطَّرْفُ الْمُعَايِنُ حُسْنَهُ وَلَا يَعْرِفُ الطَّرْفُ الْمُعَايِنُ حُسْنَهُ وَلَا عَجَبُ مِنْ ذَا فَحِينَ أَضَافَهُ وَلَا عَجَبُ مِنْ ذَا فَحِينَ أَضَافَهُ كَسَاهُ مِنَ الْإِجْلَالِ أَعْظَمَ حُلَّةٍ فَمِنْ أَجْلَ ذَا كُلُّ الْقُلُوبِ تُحِبُّهُ فَمِنْ أَجْلَ ذَا كُلُّ الْقُلُوبِ تُحِبُّهُ

وَقَدْ عَايَنَتْ عَيْنَاهُ مِنْ رَحْمَةٍ أَتَتْ

بَنَىٰ مَا بَنَىٰ حَتَّىٰ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ

أَتَكِىٰ اللهُ بُنْيَانًا لَـهُ مِـنْ أَسَاسِهِ





# الذَّهَابُ إِلَى عَرَفَةَ



وَرَاحُوا إِلَىٰ التَّعْرِيفِ يَرْجُونَ رَحْمَةً فَلِلهِ ذَاكَ الْمَوْقِفُ الْأَعْظَمُ الَّذِي وَيَدُنُ الْمَوْقِفُ الْأَعْظَمُ الَّذِي وَيَدُنُ وبِهِ الْجَبَّارُ جَلَّالُهُ يَقُونِي مَحَبَّةً يَقُونِي مَحَبَّةً فَأَشْهِ لُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ ذُنُوبَهُمْ فَأَشْهِ لُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ ذُنُوبَهُمْ فَأَشْهِ لُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ ذُنُوبَهُمْ فَبُشْرَاكُمُ يَا أَهْلَ ذَا الْمَوْقِفِ الَّذِي فَكُمْ مِنْ عَتِيقٍ فِيهِ كُمِّلَ عِتْقُهُ! فَكُمْ مِنْ عَتِيقٍ فِيهِ كُمِّلَ عِتْقُهُ! وَمَا رُؤِيَ الشَّيْطَانُ أَغْيَظَ فِي الْوَرَىٰ وَمَا رُؤِيَ الشَّيْطَانُ أَغْيَظَ فِي الْوَرَىٰ وَذَاكَ لِأَمْسِر قَسَدْ رَآهُ فَغَاظَهُ أَ

وَمَغْفِرَةً مِمَّنْ يَجُودُ وَيُكْرِمُ كَمَوْقِفِ يَوْم الْعَرْضِ بَلْ ذَاكَ أَعْظَمُ يُبَاهِي بِهِمْ أَمْلَاكَهُ فَهْوَ أَكْرَمُ وَإِنِّي بِهِمْ بَرٌّ أَجُودُ وَأَرْحَمُ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا أَمَّلُوهُ وَأُنْعِمُ بِـهِ يَغْفِـرُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْفُوبَ وَيَـرْحَمُ وَآخَــرُ يَسْتَسْعَىٰ وَرَبُّــكَ أَرْحَــمُ وَأَحْقَرَ مِنْهُ عِنْدَهَا وَهْوَ أَلْأُمُ فَأَقْبَلَ يَحْثُو التُّرْبَ غَيْظًا وَيَلْطِمُ وَمَغْفِرَةٍ مِنْ عِنْدِ ذِي الْعَرْشِ تُقْسَمُ تَمَكَّنَ مِنْ بُنْيَانِهِ فَهْوَ مُحْكَمُ فَخَرَ عَلَيْهِ سَاقِطًا يَتَهَدُّمُ



مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي عِبَادَةِ الْحَجِّ إِنْ عِبَادَةِ الْحَجِّ إِنْ عَانَ يَبْنِيهِ وَذُو الْعَرْشِ يَهْدِمُ؟! (\*)

80%%%。

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «يَوْمُ عَرَفَةَ» - الْجُمُعَةُ ٩ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ١٤٣٥ هـ/ ٣-١٠-۲۰۱٤.





# التَّوْحِيدُ هُوَ شِعَارُ الْحَجِّ



فَحَقَّقَ الْعُبُودِيَّةَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، سُلُوكًا وَتَطْبِيقًا وَعَمَلًا، وَكَانَ للهِ مُتَوَاضِعًا.

نَحَرَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، نَحَرَهَا بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ، وَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُنِيبَ وَأَنْ يُوكِّلَ، وَلَكِنْ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: كَأَنَّمَا كَانَتْ إِشَارَةً إِلَىٰ عُمْرِهِ الشَّرِيفِ؛ إِذْ عَاشَ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ عَامًا وَالْعَالِيُّةِ، وَوَكَّلَ عَلِيًّا ضِلِيًّا فَيْ نَحْرِ تَمَام الْمِئَةِ.

<sup>(</sup>١) (الْإِطْرَاءِ): هُوَ مُجَاوَزةُ الحَدِّ فِي المَدْح، والكَذِبُ فِيهِ، كما في «النهاية في غريب الحديث»: ٣/ ١٢٣، مادة: (طَرَا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح»: ٦/ ٤٧٨، رقم (٣٤٤٥) و ١/ ١٤٤، رقم (٦٨٣٠)، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ صَّلِحَانَهُ، يَقُولُ عَلَىٰ المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَالْكَانِّهُ، يَقُولُ: «لَا تُطُرُونِي...» الحديث.



ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ مِنْ هَدْيِهِ كَمَا يَأْكُلُ الْحَجِيجُ، مُتَوَاضِعًا اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (\*).

فَالتَّوْحِيدُ هُوَ شِعَارُ الْحَجِّ، وَالْحَجُّ تَتَبَدَّىٰ فِيهِ فِي كُلِّ مَظَاهِرِهِ، وَأَقْوَالِهِ، وَحَرَكَاتِهِ، وَسَكَنَاتِهِ تَوْحِيدُ اللهِ جَلَّوَعَلا.

وَهُو تَدْرِيبٌ عَمَلَيٌ عَلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِخْلَاصِ النَّيَّةِ للهِ تَعَالَىٰ وَحْدَهُ، وَعَلَىٰ قَصْدِهِ لَا قَصْدِ سِوَاهُ بِالْعِبَادَةِ، مَعَ إِفْرَادِهِ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ فِي الْقَصْدِ وَالنَّيَّةِ بِكُلِّ عِبَادَةٍ، وَبِكُلِّ إِنْفَاقٍ، وَبِكُلِّ سَفَرٍ، وَبِكُلِّ حَلِّ وَالنَّيَةِ بِكُلِّ عَبَادَةٍ، وَبِكُلِّ مَرَكَةٍ وَسَكَنَةٍ، وَبِكُلِّ إِنْفَاقٍ، وَبِكُلِّ سَفَرٍ، وَبِكُلِّ حَلًا حَلًا وَتَرْحَالٍ؛ كُلُّ ذَلِكَ للهِ جَلَّوَعَلا، ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾؛ لَا لِسِوَاهُ.

فَنَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُحَقِّقَنَا بِالتَّوْحِيدِ، وَأَنْ يُحَقِّقَ فِينَا التَّوْحِيدَ، وَأَنْ يُحَقِّقَنَا بِالتَّوْحِيدِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ مَنْ جَاءَ يُحْيِنَا عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ مَنْ جَاءَ بِالتَّوْحِيدِ.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (\*/٢).

### 8O錄錄錄@

<sup>(\*)</sup> مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «تَوَاضُعُ النَّبِيِّ عَيَّكِا فِي حَجَّتِهِ» - الْجُمُعَةُ ٢١ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ (\*) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «تَوَاضُعُ النَّبِيِّ عَيَّكِا فِي حَجَّتِهِ» - الْجُمُعَةُ ٢١ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ

<sup>(\*/</sup> ٢) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (\*/ ٢) مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ خُطْبَةِ: «التَّوْحِيدُ شِعَارُ الْحَجِّ» - الْجُمُعَةُ ١٠ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ





| ٣  |                                                                                      | مُقدَمَة             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٤  | وَتَمْهِيدٌ                                                                          | تَوْطِئَةٌ           |
| ٩  | عُوَةٌ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ رِسَالَةُ جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ                       | * الدَّـٰ            |
| ١١ | للهُ الْخَلْقَ لِتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِللهُ الْخَلْقَ لِتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ | خَلَقَ ا             |
| ١٥ | اِهِيمَ الْخَلِيلِ الطَّيِّلَةِ هِيَ الْإِسْلَامُ وَدَعْوَةُ التَّوْحِيدِ            | مِلَّةُ إِبْرَ       |
| ۲۱ | كْمَةُ مِنَ الْحَجِّ وَجُمْلَةٌ مِنْ فَضَائِلِهِ وَأَهْدَافِهِ                       | * الْحِ              |
| ۲۳ |                                                                                      | تَمْهِيدُ            |
| 70 | مِنْ فَضَائِلِ الْحَجِّ                                                              | جُمْلَةٌ             |
| ۲٧ | أَهْدَافِ الْحَجِّ                                                                   | بُعض<br>ب <b>ُعض</b> |
| ۲۸ | مَةُ مِنْ الْحَجِّ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ                                            | الْحِكْمَ            |
| ٣١ | تُ الْحَرَامُ وَالْحَجُّ وَتَحْقِيقُ التَّوْجِيدِ                                    | * الْبَيْ            |
| ٣٣ | الْحَرَامُ وَالْحَجُّ وَتَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ                                       | الْبَيْتُ            |

| ٤١ |                | فَهُمُ رَجُلٍ حَدِيثِ عَهْدِ بِإِسْلَامٍ لِلغَايَةِ مِنَ الحَجِّ     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥ |                | * مَظَاهِرُ الإسْتِسْلَامِ للهِ جَلَّوَعَلَا فِي عِبَادَةِ الْحَجِّ  |
| ٤٧ | العَلِيْهُ لِا | الْإِسْتِسْلَامُ للهِ جَلَّوَعَلَا شَاخِصًا فِي قِصَّةِ الْخَلِيلِ   |
| ٥٢ |                | التَّسْلِيمُ للهِ مُجَسَّدًا فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ                  |
| ٥٧ |                | * مَظَاهِرُ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ            |
| ٥٩ |                | تَمْعِيدٌ                                                            |
| ٦٤ |                | تَحْقِيقُ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فِي الْحَجِّ      |
| ٦٦ | يِّج.          | الْأَمْرُ بِالتَّوْحِيدِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ فِي آيَاتِ الْحَ |
| ٧٤ |                | الْحَجُّ إِعْلَانٌ بِالتَّوْحِيدِ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ           |
| ٧٩ |                | مَعَالِمُ التَّوْحِيدِ فِي النِّيَّةِ لِلْحَجِّ                      |
| ۸۲ |                | مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي الْإِحْرَامِ                              |
| ٨٤ |                | أَسْرَارُ التَّوْحِيدِ وَمَعَانِيهِ فِي التَّلْبِيَةِ                |
| ۸٧ |                | جُمْلَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ فَوَائِدِ التَّلْبِيَةِ                      |
| ٩٣ |                | مِنْ مَعَانِي التَّلْبِيَةِ وَأَسْرَارُ التَّوْحِيدِ فِيهَا          |
| ١. | ۲              | مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي الطَّوَافِ                                |
| ١١ | ١              | مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي السَّعْيِ                                 |
| ١١ | ٤              | مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ وَأَسْرَارُهُ فِي يَوْم عَرَفَةَ              |



| 177   | مَظَاهِرُ التَّوْحِيدِ فِي أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣   | تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ أَيَّامَ مِنًى                                  |
| 140   | الْحَجُّ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ إِظْهَارًا لِتَوْحِيدِ اللهِ      |
| ١٤١   | تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ فِي الْحَجِّ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ |
| 1 & 9 | * الْحَجُّ تَوْحِيدٌ وَذِكْرٌ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى                |
| 101   | ذِكْرُ اللهِ هُوَ رُوحُ الْعِبَادَاتِ                                  |
| 100   | ذِكْرُ اللهِ رُوحُ الْحَجِّ                                            |
| 171   | مُخَالَفَاتٌ مِنْ بَعْضِ الْحَجِيجِ فِي الْمَنَاسِكِ                   |
| ١٦٤   | سَعَادَةُ الْأُمَّةِ وَنَجَاتُهَا فِي تَمَسُّكِهَا بِالتَّوْحِيدِ      |
| ۱٦٨   | فِي ذِكْرِ الْحَجِّ وَتَمَرَاتُهُ                                      |
| ۱۷۱   | لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ                                           |
| ١٧٢   | رُؤْيَةُ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ                                          |
| ۱۷۳   | الذَّهَابُ إِلَىٰ عَرَفَةَ                                             |
| 140   | التَّوْحِيدُ هُوَ شِعَارُ الْحَجِّ                                     |
| ١٧٧   | * الْفِهْرِسُ                                                          |